

## حسرب أكستسوبر في محكمة التاريخ

د. عبدالعظيم رمضان



### مهرجان القراءة للجميع ٩٥ مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزاق مبارك

(روائع الأدب العربي) (الأعمال الفكرية)

الجهات المشاركة :

جمعية الرعاية المتكاملة

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الإدارة المحلية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ : هيئة الكتاب

لوحة الغلاف للفنان جمال قط*ب* 

الانجاز الطباعى والقنى مجمود الهندى

المشرف العام

د. سمیر سرحان

#### تقديسم

تسشل حرب أكتوبر، أو الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة ، مكانة خاصة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ، نظرا لأنها الحرب التي كسر فها العرب لأول مرة \_ قاعدة الهزيمة ، وحطموا ما ترتب على هذه القاعدة مما عرف باسم « الأسطورة الاسرائيلي الذي لا يقهر » ! .

وقد تبدى هذا الاهتمام فى كثرة ما صدر من مؤلفات عن هذه الحرب فى العام الأول فقط من انتهائها ، حتى بلغت ٣٥ كتابا ، ألفها عسكر يون وصحفيون وكتاب ، معظمهم من العرب ، وان كان يغلب على الكثير منها الطابع التجارى . كما عقدت القوات المسلحة المصرية بجامعة القاهرة ندوة مشهورة فى أكتوبر ١٩٧٥ ـ أى بعد عامين ـ تناولت حرب أكتوبر من مختلف أبعادها وزواياها وآثارها . وصدرت بعد ذلك عشرات التصريحات والتحليلات والذكريات ، كما نشرت بعض المذكرات لعسكريين اشتركوا فى الحرب ، تتميز بالنظرة الواحدية فى العرض والتحليل ، واظهار الايجابيات واخفاء السلبيات .

ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التاريخية عن حرب أكتوبر، التى يرجع الفضل فيها لصديقى الأستاذ عرفان نظام الدين، رئيس تحرير جريدة «الشرق الأوسط»، الذى فاتحنى فيها عندما كنت فى زيارة له بمكتبه بدار الجريدة فى لندن فى صيف عام ١٩٨٣. وكانت وجهة نظره أن مرور عشر

سنوات على هذه الحرب قد تكون فرصة مناسبة لالقاء نظرة علمية فاحصة عليها ، وتسناولها من منطلق موضوعي بحت ، ومحاولة اخضاعها لمنهج البحث التاريخي وأدواته العلمية .

وقد اقتنعت بفائدة مثل هذه المحاولة ، على أمل أن أجد فى الوثائق التى صدرت عن هذه الحرب فى خلال تلك السنوات العشر ، والتى تتمثل فى المذكرات الشخصية لمن شاركوا فى الأحداث ، والذكر يات المنشورة ، والتقارير الرسمية ، والحاكمات ، ومحاضر جلسات مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى ، والتحقيقات والدراسات العلمية ، ما يمكن أن يشكل مادة كافية لاعادة تركب صورة هذه الحرب كها وقعت أو قريبا مما وقعت . وشرعت على الفور فى الاطلاع على هذه الوثائق أثناء اقامتى فى لندن وعند عودتى من على الفور فى الاطلاع على هذه الوثائق أثناء اقامتى فى لندن وعند عودتى من القاهرة . وقد أسفر عن ذلك الدراسة التى بين يدى القارىء ، والتى صدرت فى اثنتى عشرة حلقة فى جريدة « الشرق الأوسط » على مدى شهرين تقريبا .

ولقد كان على أن أحدد موقفى من ذلك الكم الهائل من المعلومات التى نشرت عن حرب أكتوبر. وقد قررت أن أتفادى أية تفصيلات زائدة قد تدفن تحتها القسمات العريضة لهذه الحرب، في تناقضاتها وانتصاراتها وهزائها . فاستخدام التفصيلات علميا في توضيح الحدث التاريخي واجب فقط في حالة ما اذا كانت هذه التفصيلات مدفونة في بطن الوثائق . أما اذا كانت منسورة بالفعل و يسهل الاطلاع عليها بسهولة ، فان استخدامها يعد حشوا لا لزوم له ، ومن الواجب تحاشيها ما أمكن .

على أنى ــ مع ذلك ــ أعترف بأنه كان من المكن توسيع الفصل الأخير، الذى قد يبدو مقتضبا، الى فصلين أو ثلاثه، وكان هذا في خاطرى

بالفعل منذ البداية على أساس تنفيذه عند نشر الدراسة في كتاب، ولكن مشاغلى العلمية العديدة أقنعتنى \_ مرغها \_ بأن أترك هذه الاضافة الى الطبعة الثانية ، اذا شاءت ارادة الله وتيسر لى من الوقت ما يمكننى من تحقيق ذلك ، خصوصا وأن الدراسة بهذا الشكل تعد متكاملة وسليمة البناء من الناحية العلمية والفكرية .

وسوف يرى البعض في كثير من النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة ما قد يصدم فكره أو معتقداته السياسية ، خصوصا وقد تصادمت مع كثير من وجهات النظر التي نشرت حتى الآن ، والتي بدت كأنها مسلمات . وهذا أمر طبيعي في دراسة تاريخية علمية متجردة ، ولكنه لا يجب أن يدفع الى سوء الظن بدوافع البحث ، فقد كانت الحقيقة التاريخية هي رائدي الوحيد في هذا البحث ، بكل ما أملك من صدق وأمانة علمية . ولم يكن هناك أي دافع سياسي من أي نخع ، ولا غرض للدفاع أو المجوم على أي قائد سياسي أو عسكري لعب دورا في هذه الحرب . وكان المدف الوحيد هو اعادة تركيب الصورة التاريخية لحرب أكتوبر، بعيدا عن كل الحاولات التي جرت لتزييف هذه الحرب ، واتخاذها مطية لتحقيق الاغراض والمصالح السياسية .

وأملى أن اكون قد وفقت فى خدمة تاريخ أمتنا العربية القومى وخدمة تاريخ مصر الوطنى بهذه الدراسة ، وأزلت ما يكون قد علق بهذه الحرب الهامة فى تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى من شوائب الانحياز والتزييف . والله الموفق .

مصر الجديدة في ١٥ يناير ١٩٨٤

د عبد العظيم رمضان
 أستاذ التاريخ المعاصر وعميد كلية التربية بجامعة المنوفية

#### هزيمة يونية وسقوط النظام القديم!

ربحا كان السؤال الذى تطرحه محاولة التأريخ لحرب أكتوبر ١٩٧٣ بعد عشر سنوات فقط من وقوعها هو: هل يمكن كتابة التاريخ المعاصر؟ . وللرد على هذا السؤال نقول ان الحدث التاريخي أشبه بلوحه فنية ، تتمزق وتذروها الرياح ، ومهمة المؤرخ أن يستعيد أجزاء هذه اللوحة من كل ركن استقرت فيه ، واعادة تركيبها من جديد ، لتعود كما كانت ، أو قريبا مما كانت ، بالاستعانة بمنهج البحث العلمي التاريخي .

و بالتالى ، فان النظرية التى تقول بعدم امكان كتابة الحدث التاريخى قبل مرور خسين عاما على وقوعه أو أية فترة زمنية محددة أخرى هى نظرية بالبية . لأنه اذا أمكن استعادة أجزاء الحدث التاريخى ، حتى ولوبعد عام واحد من وقوعه ، فانه يمكن اعادة تركيبه . واذا تعذر ذلك ، استحال استرداده من الماضى حتى ولو بعد الف عام! . فالعبرة هنا ليست بالمدة الزمنية التى تمر على الحدث التاريخى ، وانما بامكانية تجميع اجزائه ، التى تعرف عادة فى الأعمال العلمية باسم « الوثائق » .

وفى عالمنا المعاصر، مع تقدم وسائل الاعلام والا تصال، أصبحت المكانية تجميع أجزاء الصورة التاريخية للحدث التاريخي فى مدة وجيزة، أفضل بكثير مما كان عليه الحال فى الماضى. فلا يكاد يقع حدث ما، حتى تسارع

٨

وسائل الاعلام بتغطيته للكشف عن خباياه وأسراره ، ثم لا تكاد تمضى أعوام قليلة حتى تصدر المذكرات السياسية لكثيرين ممن لعبوا دورا فى الحدث التاريخى . وفى الوقت تلعب البيانات والتصريحات والشهادات التاريخية التى يروبها السياسيون والعسكر يون دورا لا يستهان به فى اضاءة جوانب الحدث التاريخى ، وهكذا يكشف تدريجيا من أجزاء الحدث التاريخى فى مدة وجيزة ما كان يتكشف عادة فى خسين عاما فى الماضى! .

وحرب أكتوبر ليست استثناء من هذه القاعدة. فقد صدر عنها في خلال الأعوام العشرة الأخيرة من الوثائق \_ والوثيقة هي كل أصل \_ ما يسمح الآن بمحاولة اعادة تركيب صورة هذا الحدث التاريخي الهام في تاريخ الأمة العربية وقد تحتاج هذه الصورة الى تصويبات وتعديلات في المستقبل في ضوء ما قد يجد من وثائق ، ولكن يبقى أن الصورة التي يمكن اعادة تركيبها لحرب أكتوبر في ضوء الوثائق المتوفرة الحالية هي أفضل مما يمكن لمؤرخ حدث من أحداث القرن التاسع عشر اعادة تركيبه من جديد.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما هي نقطة البداية في حرب أكتوبر؟. لقد جرى التقليد العلمي في الدراسة التلريخية على العودة بالحدث التاريخي الى أصوله التاريخية . و بالنسبة لحرب أكتوبر فان البعض قد يظن أن أصلها التاريخي هو المشكلة الفلسطينية بما تمخضت عنه من قيام دولة اسرائيل . ولكن الحقيقة أن حرب أكتوبر لم تقم لحل المشكلة الفلسطينية ، وانما قامت «لازالة آثار العدوان»! ب وهو المصطلح الذي أطلقه عبد الناصر على الأراضي العربية التي احتلتها اسرائيل في عدوان يونية ١٩٦٧ . و بالتالي فحرب يونية هي المدخل لحرب أكتوبر . وهذا يحل مشكلة موقع حرب الاستنزاف ، هل تنتمي لحرب يونية أم تنتمي لحرب أكتوبر هو حرب

يونية ، فان حرب الاستنزاف تقع في الطريق الى حرب أكتوبر، وليست في بداية الطريق.

وليس معنى ذلك أن ندخل فى تفصيلات حرب يونية ، وانما معناه أن نرسم معالم هذه المأساة الحزينة فى تاريخ الأمة العربية فى خطوط سريعة وموثقة ودقيقة ، لنرى كيف تمهد الطريق الى حرب أكتوبر، ولأن هذا العرض ضرورى وهام فى مساعدتنا على تقييم حرب أكتوبر.

ومن المعروف أن حرب يونية بدأت بالضربة الجوية الاسرائيلية على المطارات المصرية في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الاثنين ٥ يونية وقبل ذلك كانت أوضاع الصراع العربي الاسرائيلي هي الاوضاع التي رسمتها تسوية فبراير ١٩٥٧ في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر، وهي أوضاع لم تعرف عنها الجماهير المصرية شيئا في حينها . وبمقتضى هذه التسوية حصلت اسرائيل على أعظم كسب حصلت عليه منذ بناء دولتها ، وهو انهاء الحصار المصري عليها في البحر الأحمر، والسماح بمرور الملاحة الاسرائيلية والتجارة الاسرائيلية في مضايق تيران . وكانت هذه التسوية هي الحرك الرئيسي للأحداث في حرب يونية ١٩٦٧ .

فقد كان من أثر تزايد استفادة اسرائيل من مرورها في خليج العقبة ومضايق تيران، أن أصبح من الأسباب الواردة في نظرية الأمن الاسرائيلي، التي تقضى بشن حرب وقائية على مصر، اغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية. وفي الوقت نفسه، و بالنسبة لمصر، فان مرور الملاحة الاسرائيلية في مضيق تيران في ظل الوجود الدولي في شرم الشيخ، كان نقطة سوداء في حق النظام الناصري، ظلت تدفعه باستمرار الى محاولة ممارسة حق مصر القانوني في

سحب القوات الدولية واغلاق خليج العقبة والبحر الأحرمرة أخرى في وجه الملاحة والتجارة الاسرائيلية. وهكذا كانت الأحداث منذ تسوية فبراير ١٩٥٧ تتجه عصر واسرائيل نجو صدام محوم.

وقد سنحت الفرصة لعبد الناصر لتجربة قدرة مصر على سنحب قوات الطوارىء الدولية من مواقعها ، واغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية فى مايو ١٩٦٧ ، حين أخذ الوضع يتدهور على الجبة السورية بعد معركة جوية وقعت يوم ٧ ابر بل ١٩٦٧ فوق الاراضى السورية كانت حصيلتها سقوط ست طائرات مييج سورية اسقطها العدو خلال ساعة واحدة . وفى يوم ١٣ مايو أبلغ وزير الدفاع السورى حافظ الأسد ، المشير عبد الحكيم عامر ، نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ، عن حشود عسكرية اسرائيلية كثيفة على الحدود السورية على جبهتين فى الشمال والجنوب من بحيرة طبرية .

وكان رد الفعل المصرى أن أصدر المشير عامر أمره برفع حالة الطوارىء في الاراضى المصرية الى الدرجة القصوى، اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة والمنصف من يوم ١٥ مايو ١٩٦٧، وذلك تطبيقا لميثاق الدفاع المعقود بين مصر سوريا. وفي نفس اليوم أعلن عبد الناصر أنه أصدر أوامره بارسال الفوات المضرية الى سبناء لتخفيف الضغط الاسرائيلي عن السوريين. وفي أثناء تقدم القوات المصرية في سيناء يوم ١٦ مايو، طلب رئيس اركان حرب القوات المصرية، الفريق محمد فوزى، من الجنرال الهندى ريكى، سحب الفوات الدولية من خط الهدنة على الحدود الشرقية. ولكن يوثانت، سكرتير عام الأمم المتحدة في ذلك الحين، أصر على أن أي طلب لابعاد القوات الدولية من الحدود الدولية من الحدود الدولية العراب الدولية من غزة

ومن سيناء، فردت مصر بطلب سحب القوات الدولية كلها يوم ١٨ مايو. وفي اليوم التالى وافن يوثنانت على الانسحاب، وفي يوم ٢٠ مايوتم سحب هذه القوات من جيع مواقعها في قطاع غزة وسيناء. وفي اليوم التالى ٢١ مايو كانت القوات المصرية تحتل مواقعها في شرم الشيخ. وفي يوم ٢٢ مايو أعلن عبد الناصر قراره التاريخي باغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية. و بذلك أصبحت الحرب أمرا عتوما.

ومن المعروف الآن في ضوء الوثائق التاريخية أن قصة الحشود الاسرائيلية على حدود سوريا، التي كانت بداية الأحداث، والتي كان مصدرها السوفييت، هي قصة زائفة، افتعلها السوفييت لأنهم خشوا قيام اسرائيل بعمليات انتقامية ضد سوريا انتقاما للاستفزازات السورية على الحدود، قد تطيح بحكومة دمشق، فرأوا في اشراك مصرفي الموقف نوعا من الردع لاسرائيل.

ومن الشابت كذلك أن القيادة المصرية قد عرفت في الوقت المناسب بعدم وجود حشود اسرائيلية على الحدود السورية ، وعدم اهتمام سوريا بالموقف ، وان السوفييت يحذرون من تصعيد الموقف ، ومع ذلك فقد استمرت في حشد الشوات المصربة في سيناء ، رغبة في الاستفادة من موقف يتورط فيه السوفييت والسوريين معا ، لاستعادة حق مصر الضائع في السيطرة على مضبق تيران وحرمان اسرائيل من الملاحة في خليج العقبة والبحر الأحمر.

وكانت الأحداث على كل حال قد دفعت الى هذه النتيجة بطريقة التداعى ، فان انهاء وجود قوة الطوارىء الدولية فى شرم الشيخ قد طرح قضية الوجود المصرى فى شرم الشيخ ، و وجود القوات المصرية طرح بدوره قضيه اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية!

ومن الثابت أن رأى العسكريين المصريين في البداية ، استقر على عدم ضرورة ارسال قوات مصرية الى شرم الشيخ ، تفاديا لاتخاذ قرار باغلاق خليج العقبة يجعل الحرب بين مصر واسرائيل أمرا محتوما ولكن بعد يومين كانت القيادة العليا تتجاهل هذا القرار وتصدر أوامرها بارسال القوات المصرية الى شرم الشيخ ، وقد برر المشير عامر هذا الاجراء بأنه «عملية تأمينية ، ولا ثبات وجودنا في المنطقة ، وأننا لن نتخذ أى قرار بغلق خليج العقبة » . على أن عبد الناصر كان يبيت النية على استرداد حق مصر في غلق الخليج ، فاستصدر لذلك قرارا من اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي في جلسة خاصة ، واختار لذلك يوم ٢٣ مايو لغلق الخليج حتى يضع يوثانت ، الذي كان قادما للقائه ، أمام الأمر الواقع . ومن ثم ، فان عبد الناصر يتحمل مسئولية تصعيد الموقف الى درجة الحرب .

وقد ظهر على أثر ذلك في القيادة العسكرية المصرية الرأى بتوجيه ضربة جوية لاسرائيل لانتزاع السيطرة منها. ولكن عبد الناصر عارض هذا الرأى على أساس أنه يعرض مصر لمواجهة مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه طلب الى قيادته العسكرية الاستعداد لتلقى ضربة جو اسرائيلية.

وكان هذا هو الخطأ الثانى، لأن عبد الناصر كان يعلم علم اليقين أن اسرائيل تستعد للهجوم، وكانت نسبة هذا الاحتمال تتصاعد لديه مع تطور الأحداث، فقد كانت تبلغ نسبة ٥٠٪ عند بحث موضوع غلق خليج العقبة يوم الأحداث، فقد كانت تبلغ نسبة ٥٠٪ عند بحث موضوع غلق خليج العقبة يوم ٢٢ مايو، فتصاعدت الى ٨٠٪ في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا، ثم تصاعدت الى ١٠٠٪ عندما أعلن غلق خليج العقبة. وفي اجتماع يوم ٢ يونية حذر عبد الناصر قيادته من أن الضربة الجوية الاسرائيلية لن تتأخر عن ٤٨ ـــ ٧٧ ساعة!

على أن المشكلة هي أن أوضاع القوات المسلحة المصرية في ذلك الحين ، بعتادها وتدريها وقيادتها العسكرية لم تكن في حالة تسمح لها بالتورط في الحرب ، لا مع اسرائيل وحدها ، ولا مع اسرائيل تساعدها الولايات المتحدة باعتراف كبار قادة حرب يونية أنفسهم! . ومن ثم كان التصرف السليم يقضى بتفادى المواجهة مع اسرائيل عن طريق تراجع تكتيكي بتأجيل اغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية ، أو البدء بالضربة الأولى مهما كانت الخاطرة لانتزاع السيطرة الجوية أو الامساك بزمام المبادرة . ولكن عبد الناصر لم يتبع أحدى هاتين الوسيلتين ، وأكثر من ذلك أنه أعطى الوعد للفوتين العظميين بعدم البدء بالضربة الأولى ، فأعطى اسرائيل الفرصة لتقوم بهذه المبادرة وهي مطمئنة الى أن المبادرة ستكون في يدها!

فى ذلك الحين وكا ذكرنا كانت القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية تقع من الناحية الفعلية فى يد المشير عبد الحكيم عامر، الذى برز دوره بصفة خاصة بعد حرب السويس فى ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦. فقد استطاع أن يؤسس لننفسه مركزا وشعبية فى القوات المسلحة باستغلال أبواق النصر التى ظلت ترددها وسائل الاعلام الناصرية، وبفضل الخدمات التى راح يسبغها على ضباط الجيش، فضلا عن اطمئنان عبد الناصر اليه على رأس القوات المسلحة، ضد أية انقلابات عسكرية قد تقوم فى البلاد. وبذلك تحول الى قوة تناطح قوة عبد الناصر، وتفرض نفسها فى نظام الحكم.

وقد ارتكب المشير عامر من الأخطاء في حرب السويس ١٩٥٦ ، ما استحق عليه لوم عبد الناصر ، الذي عاب عليه وعلى كبار قواده العسكريين روح الاستسلام والشلل الذي أصابهم بعد دخول الانجليز والفرنسيين المعركة . وحين أراد عبد الناصر أن ينقل صدقي محمود رئيس هيئة أركان حرب القوات

الجوية ، و يعزل قادة القوات البرية والبحرية والجوية ، وفض المشير عامر ذلك ، وهدد بالاستقالة ، وفي الوقت نفسه ضغط بشعبيته لدى ضباط الجيش على عبد الناصر ، وانتهى الأمر ببقاء قادة القوات الثلاثة رغم اخطائهم في حرب السويس ! .

وقد عاود عبد الناصر عاولة عزل الفريق صدقى محمود بعد مأساة الانفصال السورى عن مصر فى ٢٨ سبتمبر ١٩٦١، ولكن الشير عامر رفض أيضا، و بقى صدقى محمود رغم أنف عبد الناصر!.

وكانت المحاولة الأخيرة في العام التالي ١٩٦٧، حين أراد عبد الناصر مواجهة تسلط المشير عامر على الجيش والحكم «بمجلس رئاسة» أراد به سلب اختصاصات المشير وابعاده عن الجيش، ولكن المشير عامر واجه هذه المحاولة بطريقته الخاصة، وهي الاستقالة التي قدمها في ٢٠ سبتمبر ١٩٦٧، وتضامن بعمه في هذه الاستقالة قادة القوات البرية والبحرية والجوية و بعض كبار القادة الآخرين، ولم يملك عبد الناصر ازاء هذا الانقلاب الصامت الا الاذعان، وعاد المشير عامر ليصبح الحاكم الثاني في مصر او الحاكم الأول مكرد كما قيل في ذلك الحين! ثم جاء التدخل المصرى في اليمن ليضيف الى قوة المشير عامر، وفقد عبد الناصر تماما سلطة الاشراف على الجيش. وفي ٢٥ مارس ١٩٦٤ اعترف عبد الناصر بسلطة المشير رسميا، فعينه نائبا أول لرئيس الجمهورية.

وفى الفترة التالية حتى نشوب حرب يونية ١٩٩٧ ، كان المشير عامر وصنائعه فى القوات المسلحة قد استولوا على خيوط السلطة فى البلاد ، خصوصا بعد أن أصبح الجيش هو المصدر الرئيسي لتعيين الوزراء والمحافظين ورؤساء محالس الادارات ووكلاء الوزارات والسفراء ، وأصبحت مناصب السلطة العليا

تشغل بضباط المخابرات العامة أو الحربية ، وتحولت الدولة الى دولة بوليسية ، للمساحث الجنائية العسكرية فيها اليد العليا ، وقد لعبت هذه دورا رئيسيا في اعتقالات الاخوان المسلمين وحادث كمشيش وغبرهما .

على هذا النحو كانت أوضاع السلطة في البلاد والجيش في مصر عشية حرب يونية . و يتضح منها أن القيادة العسكرية المصرية ، بحكم النظام الشمولي ، وبحكم الأخطاء التي ارتكبتها في حرب السويس ، والدور الذي لعبته في الانفصال السوري لم تكن مهيأة لقيادة القوات المسلحة المصرية في حرب مع اسرائيل تتفق مع أصول العلم العسكري . ولذلك ، وعلى الرغم من أنها كانت تعلم جيدا أن اسرائيل تعد لضربة جوية وشيكة ، الا أن الضربة الجوية الاسرائيلية وقعت بينا كانت هيئة القيادة العامة في الجوفي الطريق الى مطار بير تسمادا للقاء قادة مسرح العمليات ، والانتقال منه الى قاعدة مليس الجوية ! ، بير تسمادا للقاء قادة مسرح العمليات ، والانتقال منه الى قاعدة مليس الجوية ! ، بيا ساعد على عدم اعتراض وسائل الدفاع الجوي المصري للطائرات الاسرائيلية بفاعلية ، فتمكنت من تدمير ٥٥ له في المائة من الطائرات المقاتلة القاذفة المصرية على الارض ، فضلا عن تخريب معظم المطارات المصرية ! .

وفى الفترة التالية دبت الفوضى فى القيادة العامة فى مدينة نصر، لتدفع بالامور الى الانهيار، وتكمل الهزيمة. وانعكست طريقة ادارة الحكم فى البلاد على طريقة ادارة المعركة، وكما أن طريقة ادارة الحكم كانت هى الطريقة الدكتاتورية وحكم الفرد، فكذلك كانت ادارة المعركة!.

وتحشل ذلك في القرار التاريخي بالانسحاب من كامل سيناء ، الذي الخند في مساء اليوم التالي ٦ يونية . ففي ذلك الحين لم تكن الأمور تدعو الى اليأس في أعقاب الضربة الجوية الاسرائيلية ، لأن الطيارين المصريين لم تكن

قد نزلت بهم خسارة قد كر، وكان في الامكان احضار طائرات من الدول العربية والاجنبية الصديقة ، كما كان في الامكان اعادة تنظيم القوات الجوية لو ابتعدت القوات البرية عن العمليات المتحركة ، والتزمت بمبادىء الدفاع ، وصمدت في سيناء لفترة كافية . ولكن المشير عامر لم ينتظر طويلا ، فقد أصدر أمره في اليوم التالي مباشرة بالانسحاب من كامل سيناء ، وهو الأمر الذي هيأ للعدو الاسرائيلي ما لم يكن يحلم به أو يقع في مخططه الذي كان يقضى بالوصول فقط الى المضايق ! .

وقد اتخذ هذا القرار دون أخذ رأى هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية ، التي كانت تجلس في مبنى القيادة العامة دون عمل أو فاعلية . وقد استطاع المشير عامر الحصول على موافقة عبد الناصر على قرار الانسحاب ، بعد أن أقنعه بأن هناك مساعدات أمريكية وانجليزية جوية تدفقت على اسرائيل ، وأن المقوات المصرية لو استمرت في مواقعها فسيقضى عليها . وعلى ذلك اضطر عبد الناصر الى الموافقة على الانسحاب مساء يوم ٢ يونية .

على أن قرار الانسحاب لم يكن له ما يبرره من أوضاع القوات البرية في سيناء، اذ كانت هذه القوات، في عدا الفرقة السابعة مشاة، متماسكة حتى ذلك الوقت، ولم يكن هناك ما يستدعى التفكير في انسحابها. وقد صدرت أوامر الانسحاب لهذه القوات من خلال اتصالات المشير التليفونية المباشرة بقادة القوات في سيناء، و بواسطة ضباط مكتب المشير، وأجهزة الشرطة العسكرية والخابرات الحربية، و بدون اخطار قيادة جهة سيناء، حتى أنها لم تعلم بالانسحاب الا بعد وقوعه، و بعد أن أصبحت منعزلة في قلب سيناء!.

وهكذا أخذت تتدفق القوات المرتدة الى غرب القناة في ليلة ٦/٧

يونيو، مستخدمة الطرق الثلاثة في سيناء ، باستثناء الطريق الشمالي الذي امتلك العدو زمامه . ونظرا للسرعة التي نفذ بها الانسحاب ، وعدم التخطيط السليم ، وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على القوات المرتدة ، وعدم حماية المضايق والمعابر ضد الهجوم الجوى ... فقد ازد حمت الطرق ازد حاما كبيرا بالمعدات والعتاد ، عما أتاح للطيران الاسرائيلي الفرصة للفتك بهذه القوات فتكا ذريعا وتكبيدها خسائر فادحة جدا ، حتى بلغت خسائر هذه القوات ... وفقا للمصادر العسكرية المصرية المسؤلة ... غو ٩٠ في المائة من معداتها وأسلحتها ! .

وفى الوقت نفسه تعرضت الفرقة الرابعة المدرعة لكارثة مريعة ، فبعد انسحابها ووصول وحداتها الى غرب القناة فى صباح يوم ٧ يونيو لحماية القوات التى كانت تقضى ببقائها فى المضايق حتى منتصف يوم ٧ يونيو لحماية القوات المنسحبة! ـ اعيد دفعها مرة ثانية الى سيناء الخالية من السواتر، ودون وجود مظلة جوية تحميها الأمر الذى عرضها الخسائر فادحة جدا فى الدبابات والمعدات، واضطرت بقاياها الى الارتداد غربا فى اتجاه القناة. ولم تملك والمقيادة العسكرية الاان تصدر قرار الانسحاب الثانى من سيناء فى الساعة الخامسة من بعد ظهريوم ٨ يونيو!.

فى ذلك الحين كانت الأوضاع على الجبهة الشرقية لا تقل سوءا. فقد كان بسبب تقاعس النظام الحاكم فى سوريا عن اعتراض الطائرات الاسرائيلية أثناء عودتها من غاراتها على مصر واسقاطها بعد أن فرغت خزاناتها ، أن أفلتت فرصة اعادة التوازن الذى اختل بضرب الطيران المصرى . وفى الوقت نفسه اتخذ النظام موقفا متخاذ لا من الحرب ، فلم ينخرط فى المعركة بقوته ، وانما التزم جانب الحذر ، والتعويض عنه بالبلاغات العسكرية الحماسية الكاذبة ! . ومنذ ليلة ه يونيو ، ألغت الحكومة السورية «عملية ناصر» التى كان عليها بمقتضاها

مشاركة مصر فى شن هجوم شامل ، واستبدلت بها «عملية جهاد» الدفاعية .
وظل النظام السورى طوال أيام ه و 7 و ٧ و ٨ يتخذ وضع الدفاع دون أن يقدم
شيئا ذا أهمية للمعركة ، ثم كانت خطيئته الكبرى حين تهرب من مساعدة الجبهة
الأردنية بلواء المشاة المدرع ١٧ ، فلم يصل مساء يوم ٧ يونية ، وظل يتهرب من
الدخول فى المعركة حتى انتهت الحرب ، فانسحب يوم ٩ يونية الى سور يا دون
أن يشترك بأية عملية ! .

وفى يوم ٩ يونيوحانت ساعة الحساب على الجبهة السورية ، حين بدأت السرائيل هجومها العام على كافة المحاور السورية . وفى خلال سبع ساعات كانت المقاومة قد انتهت فى جميع المواقع عدا موقع واحد . ولم تلبث القيادة فى دمشق أن سبقت قواتها فى الجبهة الى اتخاذ قرار الانسحاب من خط مرتفعات الجولان ، الذى كانت تحصيناته تعد أمنع تحصينات عربية فى القرن العشرين! ، وتركيز جميع القوات للدفاع عن دمشق « لحماية الثورة »! ، بل العشرين! ، وتركيز جميع القوات للدفاع عن دمشق « لحماية الثورة »! ، بل أعلنت عن سقوط مدينة « القنيطرة » دون أن تكون القوات الاسرائيلية قد احتلتها بالفعل! . وعلى هذا النحو كان النظام السورى يحارب الجيش السورى بكفاءة تفوق كفاءة العدو!" .

وقد ترتب على تقاعس النظام السورى عن مساعدة الجبهة الأردنية سقوط هذه الجبهة بعد أن تكبدت تضحيات جسيمة ، لأن لخطة التى رسمها الفريق عبد المنعم رياض وقادة أركان حربه كانت تقوم على اشتراك المدرعات السورية في القتال اشتراكا أساسيا ، وكان مفروضا أن تحل قوات مدرعة سورية على اللواء ، ٤ في مواقعة في جنين لحماية الجبهة الشمالية . على أن هذه المدرعات السورية لم تصل أبدا ، واستغل العدو فرصة المناورات والتنقلات وخلو المواقع لينفذ من الثغرات و يضرب ضربته . فقد شن هجومه في جنين ، الذي

تمكن به من الالتفاف من الشمال واجتياح وادى الأردن وعزل ضفتى النهر، وفى القدس شنت المدرعات الاسرائيلية هجومها من الغرب، وتابعت تقدمها ليلا ليلا لتطبق على المدينة من الشمال، بيغا كان لواء مظلات يشن هجومه ليلا للسيطرة على مرتفعات جبل سكو يس وجبل الزيتون. ومنذ اليوم التالى للحرب كانبت الجبهة الأردنية قد وصلت الى وضع يائس، وأرسل الملك حسين الى عبد الناصر بالصورة الكاملة للموقف، ووصله الرديقول: «العدو كسحنا بكل بساطة»، وان «أفضل قراريمكن اتخاذه الآن هو الانسحاب من الضفة الغربية للأردن، مع الأمل في أن يأمر مجلس الأمن بوقف اطلاق النار». ولكن الملك حسين استقر رأيه على المقاومة، وفي ظهريوم الاربعاء ٧ يونية سقطت القدس، حسين استقر رأيه على المقاومة، وفي ظهريوم الاربعاء ٧ يونية سقطت القدس، كما سقطت نابلس، و بعدها تمكن الاسرائيليون من اجتياح أربحا والخليل. وعندئذ أصدر الملك حسين أوامره بالانسحاب الكامل من الضفة الغربية لتبدأ أكبر عملية معاناة شهدها الشعب الفلسطيني!

فى ذلك الحين كانت القوات المصرية قد انسحبت الى غرب القناة ، ولكن المشكلة تمثلت فى منع العدو من التقدم نحو القاهرة ذاتها ، لأن القوات المصرية التى انسحبت الى غرب القناة كانت فى حالة من الانهاك والتفكك وعدم التنظيم بحيث تعذر تكوين جيش منها يستطيع الدفاع عن غرب القناة بكفاءة . ولذلك ارسلت منذ فجريوم ٨ يونية كتيبة الحرس الجمهورى من القاهرة الى الاسماعيلية . ولكن ظروف الصراع الذى نشب فى ذلك الحين بين عبد الناصر والمشير عامر نقلت مركز الاحداث من الضفة الغربية للقناة الى القاهرة ، ولذلك اعيدت هذه الكتيبة الى القاهرة فى يوم ١١ يونية بناء على أوامر عبد الناصر .

وهكذا لم يكد يصل الجيش المصرى الى الضفة الغربية للقناة حتى كان

ينسى الحرب، وينسى كارثة الهزيمة، ويشبك في صراع على السلطة بين المشير عامر والرئيس عبد الناصر، تاركا العدو الاسرائيلي رابضا على الضفة الشرقية للقناة. وقد انتهى الصراع بين الرجلين، اللذين تنازعا السلطة في مصر طوال اثنى عشر عاما، باغتيال المشير عبد الحكيم عامريوم ١٤ سبتمبر ١٩٦٧، وبذلك سقط النظام الذي كان يتميز بثنائية السلطة، وانفرد عبد الناصر بالحكم لا شريك له فيه، واصبح مسئولا مسئولية كاملة عن البلاد منذ ذلك الحين، وهدفه الأسمى هو ازالة آثار الهزيمة المخزية التى لحقت بمصر في حرب يونية ١٩٦٧.

#### اعادة بناء الجيش المصرى . واستنزافه!

واضح من العرض السابق لحرب يونية ١٩٦٧ أننا هزمنا أنفسنا بأكثر مما كان يطمح فيه أكبر الحالمين في اسرائيل. وقد أعلن عبد الناصر مسئوليته عن المنزية وتنحيه ، ولكن الجماهير المصرية كانت لها حسابات أخرى ، فأصرت على بقائه بمظاهرات ٩ و ١٠ يونية المعروفة . وقد بقى عبد الناصر وفي يقينه أن سياسة عدم الانحياز التي انتهجتها مصر ، وكان هو أحد مؤسسيها ، قد خلقت موقفا غير متكافى ، بين مصر واسرائيل ، أدى لحد كبير الى الهزية . ففي حين أدى انحياز اسرائيل الى الولايات المتحدة الى الحصول على دعمها وتأييدها الكاملين في الجالين العسكرى والسياسي ، فان عدم انحياز مصر الى الاتحاد السوفيتي قد أدى الى وقوفه موقف المتفرج في حرب يونية ، نظرا لعدم وجود اتفاقيات بينه و بين مصر تبيح له التدخيل . و بالتالي ، فقد قرر عبد الناصر أن سياسة عدم الانحياز لم تعد تكفي لازالة آثار العدوان ، وأنه لم يبق مفر من الانحياز الكامل للاتحاد السوفيتي في السلم والحرب ، بغرض توريطه توريطا تاما في الصراع العربي الاسرائيلي .

وقد كانت تلك هي بداية مرحلة الاستقطاب السوفيتي في علاقات مصر الخارجية. فصحيح أن الاتحاد السوفيتي أبدى حرصه على بقاء مصر في معسكر عدم الانحياز، ولكنه قرر منحها جميع المزايا التي تتمتع بها الدول المنحازة للاتحاد السوفيتي، وأخذ بالتالى في تعويض مصر عن الأسلحة التي

كانت مصر قد فقدتها فى الحرب ، كما أرسل خبراءه العسكرين اللازمين للتدريب ، وفى خلال اربعين يوما من انتهاء الحرب كانت مصر قد أصبحت تملك تسعمائة دبابة ، وثلثمائة طائرة ، فضلا عن كميات ضخمة من الأسلحة الأخرى . ووصف الفريق أول محمد فوزى حالة القوات المسلحة المصرية فى اجتماع مجلس الوزراء فى فبراير ١٩٦٨ بأنها بلغت الآن نسبة ٧٠٪ من حجمها الذى كانت عليه قبل معركة ٥ يونيو.

وفى الوقت نفسه أخذ عبد الناصر يعيد بناء القيادة العليا للقوات المسلحة ، لينقل الى يده السيطرة التى كانت فى يد المشير عامر ، فأصدر فى يناير المحال القانون الذى يحمل عنوان « القيادة والسيطرة على شئون الدفاع فى الدولة والقوات المسلحة » وبمقتضاه أصبح وزير الحربية مؤوسا مباشرة لرئيس الجمهورية واصبح رئيس الاركان هو النائب الأول لوزير الحربية . وشملت اعادة تنظيم القوات المسلحة المصرية الى مجموعات اعادة تنظيم القوات المسلحة المصرية الى مجموعات جيوش ، وأصبح عبد الناصر ، لأول مرة منذ ثورة ٢٣ يوليو ، القائد الأعلى للقوات المسلحة من الناحييتين النظرية والفعلية ، بعد أن كان المشير عامر هو القائد الأعلى المؤتمر الضحفى الذى يسيطر من خلال مجموعات أنصاره على الجيش . وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم ١٦ فبراير ١٩٦٨ اعلن عبد الناصر «سقوط طبقة المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم ١٦ فبراير ١٩٦٨ اعلن عبد الناصر «سقوط طبقة عسكرية كانت تعتقد أنها الوريث الشرعى لحكم هذا الوطن والتصرف فى مقدراته »! .

كان عبد الناصر قد حدد الهدف السياسى والعسكرى لمصرفى ذلك الحين بما أطلق عليه اسم « ازالة آثار العدوان » ، وخلاصته تحرير الأرض المحتلة فى سيناء بالقوة ، والوصول الى خط الحدود المصرية الفلسطينية . وحدد عبد الناصر زمن تحقيق هذا الهدف بثلاث سنوات ،

على أن الأوضاع الداخلية في مصر لم تلبث أن تغيرت سريعا لتفرض ما عرف باسم «حرب الاستنزاف». ذلك أن الجماهير المصرية التي تظاهرت في ٩ و ١٠ يونية مطالبة عبد الناصر بالبقاء، عادت الى التظاهر من جديد في فبراير ١٩٦٨، ولكن ضد عبد الناصر!. فقد أفاقت على حجم الهزية، وفي الموقت استفزت الاحكام التي صدرت في حق قادة الطيران شعورها، اذ كانت لا تتناسب مع تدمير معظم الطائرات الحربية المصرية وهي على الأرض، وأدركت أن الأوضاع التي أدت الى الهزيمة والنكسة ما زالت باقية، فهبت في مظاهرات صاخبة، تطالب بالتغير وتطبيق الديموقراطية، واطلاق حرية الصحافة، واصدار قانون الحريات، واجراء انتخابات نيابية سليمة، واقصاء بعض الشخصيات التي سيطرت على الحكم.

وقد حاول عبد الناصر في ذلك الحين امتصاص غضب الجماهير عن طريق ما عرف باسم «بيان ٣٠ مارس»، ولكنه أدرك أن الجماهير لن تبقى ساكنة طوال السنوات الثلاثة اللازمة لحرب التحرير، وأنها لن تكف عن اثارة المتاعب في وجه النظام مطالبة بالتغير. وكان مقتنعا في الوقت نفسه بأن الأمريكيين سوف ينتهزون فرصة هذا المناخ لتشجيع الجبهة الداخلية على الثورة والتمرد. وهو ما حدث تماما، فقد تجددت مظاهرات فبراير ١٩٦٨ في نهاية العام و بدأت في مدينة المنصورة، وكانت في هذه المرة أكثر عنفا وشمولا، فقد امتدت الى مدينة الاسكندرية، فالقاهرة وهددت بأن تشمل كل جامعات مصر تقريبا.

وهكذا بدا أن حرب الاستنزاف هي العلاج الوحيد لأمراض الجبهة الداخلية . ولا يعلم هل كانت الحنطة العامة لتحرير الأرض ، وهي التي أطلق عليها اسم «الخطة ٢٠٠» تتضمن في الأصل شن حرب الاستنزاف ، أم أن

حرب الاستنزاف أقحمت على الخطة. فكلام الفريق محمد فوزى فى هذا الصدد مائع، فهو لا يذكر تاريخا معينا قدم فيه الخطة لعبد الناصر للتصديق، وان كان يفهم من كلامه أن ذلك كان قبل يناير ١٩٦٨، ولكنه يروى أنه فى أثناء وضع الخطة ورسم البرامج، برز اعتبار أن العدو سوف يتدخل لاحباط عمل القيادات والتشكيلات، وأن اعادة البناء سوف يلزمها مواجهة مع العدو، ومن هنا رأى الفريق فوزى أن الخطة يجب أن تشتمل على عدة مراحل، المرحلة الأولى هى «الدفاع الخالص»، الذى استخدم له كلمة «الصمود»، ثم يتطور الى «دفاع ايجابى»، «فدفاع ايجابى نشط»، ثم مواجهة «بحيث تنتقل الجبة الى «دفاع ايجابى»، «فدفاع ايجابى نشط»، ثم مواجهة المبادرة فى أعمالها ضد الى جانب العدو، وتستطيع قواتنا أن تكون صاحبة المبادرة فى أعمالها ضد العدو، حتى تصل الى قدرة تحقق لنا بداية معركة التحرير».

وقد أشبتت هذه الخطة ، التى دارت فى اطارها حرب الاستنزاف ، فشلها الندريع ، لسبب بسيط هو أنها قامت على افتراض خاطىء ، بأن العدو سوف يتحرك فى اطار ردود الفعل! ، ولن تكون له مبادراته الخاصة التى يواجه بها الفعل المصرى وتحويله الى رد فعل أيضا. وعندما بدأ العدو مبادراته بالفعل ، لم تجد القيادة العسكرية مبادرات أخرى تواجهه بها ، فظلت فى اطار ردود الفعل ، حتى اضطر عبد الناصر الى أن يطلب الى السوفييت التدخل الفعلى للدفاع عن عمق مصر وتشغيل وحدات الصواريخ ، فانتقلت المواجهة المصرية الاسرائيلية الى من حرب علية الى مواجهة دولية بين القوى الأعظم .

وفى الحقيقة أنه اذا كانت القيادة المصرية قد أدركت أن العدو الاسرائيلي يمكن أن يهدد عملية اعادة بناء القوات المسلحة بالفعل بالتدخل، فان الخيطة المثلى كانت تقضى بعدم اعطائه الذريعة للتدخل، حتى يتم البناء الفعلى للجيش، ويقوم بعملية التحرير وفقا للمراحل التي حددتها الخطة الاستراتيجية.

ولكن القيادة العامة فعلت العكس تماما بخطة الانتقال من الدفاع السلبى الى الدفاع الايجابى الى الدفاع النشط. فكل هذه المراحل كانت دعوة صريحة للعدو للتدخل واجهاض عملية اعادة بناء الجيش أولا بأول. وهو ما حدث تماما، وكان له تأثيره الفادح على عملية التحرير، سواء من ناحية التوقيت أو من ناحية الأهداف!.

وقد بدأت حرب الاستنزاف في ٨ سبتمبر ١٩٦٨ بما عرف باسم «معركة المدافع» التي استمرت خس ساعات ونصف الساعة ، وتلا ذلك بيان من القيادة العامة للقوات المسلخة المصرية أعلنت فيه انها سوف تباشر ما أسمته بسياسة «الدفاع الوقائي» «ابتداء من اليوم». وفي يوم ٢٣ أكتو بر ١٩٦٨ عادت المدفعية المصرية الثقيلة الى قصف وتدمير الصواريخ الاسرائيلية في معركة اعتبرت تطبيقا عمليا لسياسة «الدفاع الوقائي»، وأعلن الفريق أول عصد فوزى في مجلس الوزراء يوم ٢٦ أكتو برأن مائة صاروخ اسرائيلي عيار ٢٤٠ ملم قد دمرت في قواعدها داخل سيناء .

كانت هذه هى المرحلة الأولى من حرب الاستنزاف ، وكان على القيادة الاسرائيلية مواجها بطريقها الخاصة فبدأت طائرات الهيلوكوبتر الاسرائيلية وقوات الكوماندوز المحمولة جوا فى القيام بسلسلة من الغارات الجوية فى عمق الاراضى المصرية ، استهدفت الأهداف المدنية بوادى النيل ، فقامت بقصف قناطر وكوبرى نجع حادى وقناطر اسنا ، ومعسكرات اسيوط . ثم نزلت قوات الكوماندوز الاسرائيلية ودمرت محطة محولات الضغط العالى بنجع حادى . وقد تمت جميع هذه الاغارات فى الليالى القمرية ، وتنوعت فى أسلوب الهجوم ما بين زرع الالغام والعبوات الناسفة ، أو القصف بالهاونات والصواريخ أرض / أرض . وهكذا انقلبت الغاية التى أرادتها القيادة المصرية ، فبدلا من أن تؤدى تلك

المرحلة من مراحل حرب الاستنزاف الى ارتفاع الروح المعنوية ، أصيبت الجماهير بخيبة أمل! . واشتدت في تلك الظروف الدعوة لانشاء « الجيش الشعبي » لحماية الخطوط الخلفية ومواقع الانتاج وخطوط المواصلات وغيرها .

وقد أقنعت الغارات الاسرائيلية القيادة المصرية في ذلك الحين بتأجيل حرب الاستنزاف أربعة أشهر كاملة لحماية الأهداف الحيوية ، التي ذكر عبد الناصر أنها تبلغ حوالي الف هدف في ذلك الحين . ولكنها كانت أشهر فاصلة ، لأن القيادة الاسرائيلية قررت في أثنائها بناء خط بارليف ، وانتقلت بذلك من فكرة الدفاع الثابت . وقد ساعد هدوء الجبهة في تلك فكرة الدفاع الثابت . وقد ساعد هدوء الجبهة في تلك الأشهر الأربعة على بناء هذا الخط دون خسائر تذكر للاسرائيليين .

على ان اتخاذ القيادة الاسرائيلية خطة الدفاع الثابت و بناء خط بارليف، كان لابد ان يشجع القيادة المصرية على استئناف حرب الاستنزاف، لالحاق اكبر خسارة بالاسرائيلين، وهوما هبت لتنفيذه بعد استكال حاية الاهداف الحيوية، اذ استأنفت حرب المدفعية من جديد ابتداء من يوم ٨ مارس ١٩٦٩. وقد فاجأ هذا التصعيد العدو الاسرائيلي، الذي لم يكن قد اتم بعد تشييد خط بارليف، فسارع الى مضاعفة جهوده لا تمام البناء، مستخدما جناح الليل في اختاء تحركاته، بينا كانت المعركة تتصاعد وتتسنزفه بقذائف المدفعية المضرية ونيران القناصة وتوغل القوات المصرية الخاصة في سيناء لصيد الروس الاسرائيلية، و بلغت ذروة المعارك في أيام ١١ و ١٣ و١٨ من نفس الشهر.

وقد واجهت القيادة الاسرائيلية هذه المرحلة الجديدة من مراحل الاستنزاف بالاغارة على موقعى الرادارين المصريين بالأردن في يوم ٢٢ ابريل ١٩٦٩، وهما الموقعان اللذان تم انشاؤهما عقب النكسة لتحقيق انذار مبكر بأى هجرم

اسرائيلى مفاجىء على مصر، وكان هذا الهجوم أول عملية جوية مباشرة بعد عمليات السابقة في العمق عمليات السابقة في العمق المصرى ضد أهداف مدنية. وفي الوقت نفسه، ومنذ شهر يونيو ١٩٦٩ فتحت ميدانا جديدا للصراع هو الحرب الالكترونية، و بدأت اعمال الاعاقة الالكترونية والشوشرة ضد بعض عطات الرادار المصرية وعطات توجيه الصواريخ. وفي يوم الشوشرة ضد بعض عطات الرادار المصرية وعطات توجيه السوارية الاسرائيلية للدفاع بوليو ١٩٦٩ حصل موشيه ديان على موافقة للجنة الوزارية الاسرائيلية للدفاع على دخول سلاح الطيران الاسرائيلي المعركة كمدفعية طائرة، وبهذا الاجراء انتقلت المبادرة في حرب الاستنزاف من يد مصر الى يد العدو الاسرائيلي، وبدأت مرحلة جديدة في هذه الحرب، هي التي عرفت باسم « الاستنزاف المضاد».

وقد بدأ نزول الطيران الاسرائيلي المعركة في يوم ٢٠ يوليو ١٩٦٩ عندما أخذت الطائرات الاسرائيلية الامريكية الصنع من طراز سكاى هوك في قصف القطاع الشمال من قناة السويس ، من القنطرة جنوبا الى بور سعيد شمالا ، وهو القطاع الذي كانت القيادة الاسرائيلية تعتقد أن القوات المصرية سوف تعبر منه القناة الى سيناء ، ولم يكن به الا مركز واحد للصواريخ وعدد أقل من المدافع المضادة للطائرات . واستمر هذا الدور من أدوار الغارات الاسرائيلية لمدة ثمانية أيام متواصلة ، ليبدأ من جديد في ١٢ أغسطس حتى ١٩ أغسطس ، وليمتد لشمل منطقة خليج السويس ، فضلا عن القطاع الأوسط للقناة : وتركز الضرب في منطقة خليج السويس ، فضلا عن القطاع الأوسط للقناة : وتركز الضرب في هذين الدورين على مواقع صواريخ سام / ٢ و بطاريات المدافع ، وقواعد الكوماندوز ، وعطات الرادار وغيرها .

ومنذ يوم سبتمبر بدأ دور جديد في هذه المرحلة وسعت فيه القيادة الاسرائيلية نطاق غاراتها ليمتد على طول الجبهة من قناة السويس الى خليج

السويس، وكان الهدف منه القضاء على نظام الدفاع الجوى المصرى من جهة، واحراز السيادة الجوية الاسرائيلية من جهة أخرى، واجبار مصر على انهاء حرب الاستنزاف. لهذا السبب يعد هذا الدور أطول وأعنف أدوار الفصف الجوى الاسرائيلي، خصوصا بعد ١٥ أكتوبر حتى ٢٥ ديسمبر.

ولم تقتصر القيادة الاسرائيلية على ذلك ، بل استخدمت فوات الكوماندوز الحمولة جوافي عمليات اغارة على طول خليج السويس ، لتدمير مراكز المراقبة والحراسة ومعسكرات الجيش ومواقع الرادار، وقد أعطت لمعظم هذه العمليات طابعا دعائيا للتأثير على الروح المعنو ية للبلاد . وقد بدأ هدا النوع من السغارات يوم ١٩ يوليو، بالغارة الاسرائيلية على الجزيرة الخضراء. وفي ليلة ۲۷ / ۲۸ اغسطس اغارت قوات الكوماندوز على المعسكر الحربي الرئيسي قرب قر یه منفباد فی أسيوط ، كما وجهت غارة اخرى يوم ٨/٧ سبتمبر على قاعدة بحرية قرب مدينة السويس. وفي خلال شهر أكتوبر قامت قوات الكوماندوز إلاسرائيلية بثلاث غارات على خليج السويس وعلى الصعيد. واستأنفت غارانها في النصف الثاني من شهر ديسمبر بغارات على الصالحية معلى القاعدة المحر به المصرية في ميناء سفاجة في البحر الاحر. وكان ابرز هذه الغارات نلك التي وقعت على « الزعفرانه » يوم ٩ سبتمبر ١٩٦٩ ، وكان المدف منها تدمير الا مغاق الذى تم مين دول المواجهة العربية في المؤتمر الرباعي للجبهة الشرقية . وكال خطوره هذه الغارة أنها كشفت أوجه العجز في الدفاع المصرى ، وأعفى اللواء أحمد اسماعيل بسببها من مسؤلياته ، وقرتب عليها اصابة عبد الناصر بأزمة قلبية في اليوم التالي من فرط الغضب والانفعال.

وقد فشل هذا الدور من أدوار الاستنزاف الاسرائيلي المضاد في حل مصر على الركوع ، وفي الوقت نفسه واجهت القيادة العسكرية المصر به العدو

بنفس أسلوبه ، أى عن طريق الطيران وقوات الكوماندوز المحمولة جوا . فقد هاجمت هذه القوات مواقع العدو شرقى الدفرسوار ومنطقة كبريت ، كها اشتركت البحرية المصرية ، لأول مصر منذ حرب يونية في المعركة ، وقامت بقصف الساحل المحتل من سيناء ، واغارت الضفادع البشرية المصرية على بعض القطع البحرية للعدو داخل ميناء ايلات ، وتوغلت قوات أخرى لضرب قيادة العدو العسكرية في العريش ، وحققت القوات المصرية بطولات كثيرة في مجال الدفاع .

على أنه كان واضحا أن ميزان القوى فى تلك الحرب القائمة على الطيران بالدرجة الاولى ، كان فى صالح اسرائيل . وفى الحقيقة أنه لم تكد تنتهى سنة ١٩٦٩ ، حتى كان الدفاع الجوى المصرى قد انهار تماما ، باعتراف المصادر المصرية والاسرائيلية ، وأصبحت ساء مصر مفتوحة أمام الطائرات الاسرائيلية «تمرح فيها كيف تشاء وحيث تشاء » ، حسب قول أحد المصادر العسكرية المصرية المسئولة! .

وقد كان هذا الفوز الساحق للطيران الاسرائيلي مما شجع القيادة الاسرائيلية على الانتقال الى المرحلة الثانية من مراحل الاستنزاف المضاد، وهو ضرب مصر في العمق. ذلك أن فشل هذا الفوز الساحق في اجبار الزعامة المصرية على الركوع وانهاء حرب الاستنزاف، قد أقنع القيادة الاسرائيلية بضرورة اسقاط هذه الزعامة عن طريق ثورة شعبية. ولما كانت الحرب لم تمس حتى ذلك الحين المدنيين مساسا مباشرا، اذ جرت حرب يونية في سيناء، وجرت حرب الاستنزاف على الضفة الغربية للقناة وخليج السويس، فقد رأت الفيادة الاسرائيلية أنه اذا شعر المصريون وقد انتقلت اليهم والى مساكنهم ومصانعهم، فسوف يتحركون لاسقاط عبد الناصر.

وعلى هذا النحو فنذ يوم ٧ يناير ١٩٧٠ بدأت غارات العمق الاسرائيلية على الاراضى المصرية ، واستهدفت مناطق التل الكبير وانشاص ودهشور والحنانكة وهاكستيب ووادى حوف ، وامتدت ضد الاهداف العسكرية والمدنية في مناطق مختلفة من وادى النيل وشمال الدلتا . وقد اعتمدت اسرائيل في هذه الغارات بصورة مطلقة على طائرات الفانتوم الامريكية ، التي بدأ وصولها الى اسرائيل منذ سبتمبر ١٩٦٩ . وتركزت في خلال شهرى يناير وفبراير على اسرائيل منذ سبتمبر ١٩٦٩ . وتركزت في خلال شهرى يناير وفبراير على مشارف المدن المصرية الكبرى ، القاهرة ، والاسماعيلية ، وانشاص ، وحلوان . وفي شهرى مارس وابريل تركزت على دلتا النيل . وفي هذه المرحلة ضرب مصنع أبو زعبل يوم ١٢ فبراير ، كما ضربت مدرسة بحر البقريوم ٨ ابريل .

وقد دفع هذا التصعيد من جانب العدو الاسرائيلي بالموقف الى ذراه ، ففاى يوم ٢٢ يناير قرر عبد الناصر التحرك بسرعة لانقاذ الموقف قبل أن ينهار ، فزار موسكو زيارة سرية أسفرت عن اتفاق خطير يقضى بتزويد مصر بصواريخ سام /٣ وتزويدها أيضا بالفنيين السوفييت اللازمين لتشغيل هذه الصواريخ ، فكانت تلك أول مرة يوافق فيها السوفييت على ارسال قواتهم خارج اراضيهم منذ الحرب العالمية الثانية . ومنذ يوم ٢٥ فبراير بدأ وصول الصواريخ والأطقم اللازمة لها الى مصر، و بذلك أصبح الوجود السوفيتي في مصر حقيقة واقعة .

وفى الفترة التالية جرت على أرض مصر معركة تاريخية كبرى هى التى عرفت باسم معركة بناء حائط الصواريخ. فقد كان على القيادة العسكرية المصرية انشاء التحصينات والمواقع اللازمة للصواريخ، والتقدم بها فى جبهة قناة السويس، ولكن العدو تمكن من رصد عملية بناء التحصينات، وأبخذ منذ أول مارس ١٩٧٠ فى قصفها، مما كلف مصر حياة نحو اربعة الاف من بنيها ممن اشتركوا فى عملية البناء، وفى يومى ١٤ و١٥ ابريل فقط وصل قذف العدو على منطقة غرب القناة الى معدل تأثير قنبلة ذرية زنة ٢٠ الف طن!

وقد قامت خطة قيادة الدفاع الجوى المصرى على الزحف البطىء نحو القناة ، فيتم انشاء حزام من التحصينات يجرى احتلاله بالصواريخ ، ثم يتم انشاء حزام ثان متقدم تحت حماية صواريخ الحزام الأول ، ويجرى احتلاله ، ليبدأ انشاء حزام ثالث ، وهكذا . حتى اذا كان آخر ابريل كان قد تمركز غرب القناة أكبر تجميع للصواريخ شهدته حرب الاستنزاف ، وبدأت بعد ذلك مرحلة نقل هذا الحائظ داخل منطقة القناة والوصول به الى خط المياه ، وهو ما استمر تحت أصعب الظروف طوال شهرى مايو ويونية ، وفي نهاية شهر يونية دخلت أولى وحدات الصواريخ خلال ليلة ٢٩ / ٣٠ يونية وبذلك بدأ أسبوع تساقط طائرات الفانتوم المشهور ، وفي الفترة التالية صرخ ابا ايبان ، وزير خارجيه اسرائيل ، في الكنيست قائلا : « لقذ أخذ الطيران الاسرائيلي يتآكل » .

ومنذ ٣٠ يونية حتى نهاية حرب الاستنزاف في يوم ٨ أغسطس، تميزت حرب الاستنزاف بالصراع بين الطائرة والصادوخ، أو بين المحاولات المصرية للاقتراب بشبكة الصواريخ من خط مياه القناة، وجهود اسرائيل لسد الطريق في وجه هذه المحاولات. ولم تستطع مصر استكمال حائط الصواريخ على الصورة النهائية، والامتداد به على كل منطقة القناة، وفرض سيطرته عليها، الا في الساعات القليلة التي سبقت تنفيذ وقف اطلاق النار مع الدقيقة الاولى من يوم الساعات القليلة التي سبقت تنفيذ وقف اطلاق النار مع الدقيقة الاولى من يوم ما أغسطس ١٩٧٠. وكان هذا الغرض أحد الاسباب الرئيسية لقبول عبد الناصر مبادرة روجرز وقبول وقف اطلاق النار. و بتحقيقه انتهت حرب الاستنزاف من الناحية الفعلبة، اذ لم تستأنف مصر القتال الا في ٦ أكتو بر ١٩٧٧.

والسؤال الآن: الى أى حد كانت حرب الاستنزاف التى شنها القيادة المصرية استنزافا لاسرائيل، والى أى حد كانت استنزافا لمصر؟. يتضح من الدراسات التى أجريت للاجابة على هذا السؤال، أن حرب الاستنزاف كانت

استنزافا لمصر بأكثر مما كانت استنزافا لاسرائيل. فلم تستطع هذه الحرب أن تمس النشآت الانتاجية في اسرائيل بسبب افتفار الطيران المصرى الى قوة الردع الكافية لهذه المهمة ، بينا كان العدو يمتلك هذه القوة ممثلة في طائرات الفانتوم وسكاى هوك. وفي الوقت نفسه لم يسفر عن هذه الحرب تحول جزء كبير من قوة العمل الاستاجية الاسرائيلية الى ساحة القتال ، لأن اسرائيل عمدت الى استخدام سلاح طيرانها كقوة اساسية. وأما بخصوص الاستنزاف العسكرى ، أي تدمير آلة الحرب الاسرائيلية ، فان هذا الاستنزاف كان ضئيلا . يضاف الى ذلك أن جبهة الاستنزاف كانت محدودة بالجبهة المصرية ، فلم تتسع لتشمل جميع الجبات العربية ، ففيا عدا حركة المقاومة الفلسطينية في فلسطين المحتلة والاردن والجولان ، لم يقم أي من الجيوش النظامية ، سواء في سوريا أو الأردن أو لبنان ، عمارسة أو اعلان عملية استنزاف ضد اسرائيل طوال السنوات الثلاث . ومع خلك فان أشد نتائج حرب الاستنزاف خطورة على اسرائيل تلك التي تمثلت في الخسائر البُشرية ، وان كانت ضمن طاقة اسرائيل على التحمل .

أما بالنسبة للحانب المصرى ، فان نتائج الاستنزاف كانت باهظة على جميع المستويات البسرية والاقتصادية والمعنوية ، فقد سبق أن أوردنا جانبا مما تحملته مصر من خسائر بشرية في بناء حائط الصواريخ ، وكانت الخسائر في الجانب الاقتصادي أفدح ، وربما كان أهمها تدمير مدن القناة ومنشآنها الاقتصادية ونعطيل دورة الحياة الاقتصادية فيها ، مما سبب خسائر فادحة للاقتصاد القومي . أما المجهود الحربي ، فقد قدرته بعض المصادر خلال السنوات الخمس من ١٩٦٨ أما المجهود الحربي ، فقد قدرته بعض المصادر خلال السنوات الخمس من ١٩٦٨ منا ترك تأثيره على المرافق العامة والطرق والمواصلات وغيرها مما لم يتيسر تعويضه . فاذا أضفنا الى تكاليف حرب يونية ١٩٦٧ ، فان هذا يفسر لحد بعيد كثيرا من مواقف مصر السياسية في الفترات اللاحفة .

# فشل محاولات تحويل الجيش المصرى الدفاعى الى هجومى وطرد الخبراء السوفييت

انتهت معركة بناء حائط الصواريخ المصرى بتحييد التفوق الجوى الاسرائيلى على جبهة القناة ، ولكن هذا التفوق ظل قائما على ما بقى من أنحاء سيناء . وهذا ما اعترف به قائد الدفاع الجوى المصرى فى اليوم التالى لانتهاء حرب الاستنزاف ، أى فى ٩ أغسطس ١٩٧٠ ، لقادة التشكيلات وهيئة الأركان . فقد قال بصراحة : « ان التفوق الجوى الاسرائيلى حفيقة يجب أن نعترف بها » . كما اعترف عبد الناصر بذلك ايضا لياسر عرفات فى لقائه به بعد فبوله مبادرة روجرز ، فقد واجهه بقوله : « ان المضى فى حرب الاستنزاف بينا اسرائيل تتمتع بتفوق جوى كامل ، معناه ببساطة أننا نستنزف أنفسنا »! .

ومعنى ذلك فى وضوح أن حرب الاستنزاف قد تركت الجيش المصرى فى وضع دفاعى ، وتركت الجيش الاسرائيلى فى وضع هجومى! . ولعلنا نلاحظ أن هذه الأوضاع هى نفسها أوضاع ما بعد حرب يونيه ١٩٦٧ ، ولكن مع فارق كبير ، هو أن الجيش فى أعقاب حرب يونية كان جيشا بلا قيادة و بلا سلاح ، ولكن الجيش المصرى فى اعفاب حرب الاستنزاف كان جيشا له قيادة ومسلحا ولكن الجيش المصرى فى اعفاب حرب الاستنزاف كان جيشا له قيادة ومسلحا بأحدث ما فى ترسانة المعسكر الشرقى من سلاح . ولكن الجيش ، مع ذلك كان عاجزا عن شى حرب تحرير هجومية وففا للخطة العامة لتحرير الارض ، ألتى أطلق عليها اسم الخطة ٠٢٠٠

وهذا ما اعترف به الفريق سعد الدين الشاذلي ، الذي تولي رياسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في ١٦ مايو ١٩٧١ في عبارات صريحة . فقد اعترف بأن «قواتنا الجوية ضعيفة جدا ، اذا ما قورنت بقوات العدو الجوية انها لا تستطيع أن تقدم أي غطاء جوى لقواتنا البرية اذا ما قامت هذه القوات بالمجوم عبر أرض سيناء المكشوفة ، كما أنها لا تستطيع أن توجه ضربة جوية مركزة ذات تأثير على الأهداف الهامة في عمق العدو . أما عن الدفاع الجوى فقد وصفه بأن «دفاع جوى لا بأس به ، يعتمد اساسا على الصواريخ المضادة للطائرات سام » ، ولكن «للأسف الشديد» — حسب قوله — فان هذه الصواريخ دفاعية وليست هجومية ، انها جزء من خطة الدفاع الجوى عن المحاورية ، وهي لذلك ذات حجم كبير و وزن تقيل وتفتقر الى حرية الحركة ، وبالتالي فانها لا تستطيع أن تقدم غطاء جويا لأية قوات برية متقدمة عبر سيناء ، واذا خرجت من الملاجىء الخرسانية لترافق القوات البرية المهاجة ، فانها تصبح فريسة سهلة لقوات العدو الجوية وقوات مدفعيته .

أما القوات البرية ، فكانت متعادلة تقريبا مع قوات العدو. وكان هناك بعض التفوق في المدفعية ، ولكن كان يعادله احتاء العدو وراء خط بارليف المنبع ، القادرة مواقعه على تحمل قذائف المدفعية الثقيلة دون تأثر.

أما القوات البحرية ، فعلى الرغم من أنها كانت أقوى من بحرية اسرائيل ، وتتفوق عليها في العدد والنوع ، الا أن ضعف القوات الجوية المصرية أحال هذا التفوق الى عجز وعدم قدرة على التحرك بحرا ، اذ كان في قدرة الطيران الاسرائيلي اغراق اية قطعة بحرية مصرية تتصدى لقطعه البحرية . وفي هذا الظرف استطاع العدو أن يحصل على السيطرة البحرية في خليج السويس والجزء الشمالي من البحر الأحربواسطة قواته الجوية .

وقد خلص الشاذلي الى هذه النتيجة الخطيرة ، وهى أنه « ليس من المحكن القيام بهجوم واسع النطاق يهدف الى تدمير قوات العدو وارغامه على الانسحاب من سيناء وقطاع غزة » .

هذا باختصار ما أورده الفريق الشاذلى عن أوضاع القوات المسلحة المصرية التى اسفرت عنها حرب الاستنزاف. واذا نحن تذكرنا أن الخطة العامة لتحرير الارض، أو الخطة ٠٢٠ التى وضعت فى أعقاب حرب يونية ، كانت تقضى بتنفيذ حرب التحرير بعد ثلاث سنوات ، فان معنى ذلك فى وضوح أن حرب الاستنزاف قد عطلت حرب التحرير وأكثر من ذلك جعلت هذه الحرب متعذرة وصعبة التنفيذ! ، لأن الأوضاع التى تحدث عنها الفريق الشاذلى كانت بعد اربع سنوات من بدء عملية بناء الجيش المصرى ، وقد احتاج الأمر عامين آخرين قبل أن يتمكن الجيش المصرى من خوض معركة العبور، وهى معركة تتلف عن معركة التحرير!.

على كل حال ، فان هذه الاوضاع الدفاعية للجيش المصرى قد فرضت ضرورة تغييرها الى اوضاع هجومية . وقد بدا ذلك فى الحقيقة منذ وقت مبكر أى منذ بداية اعادة بناء الجيش . ففى لقاء عبد الناصر بالرئيس السوفيتى بودجورنى فى القاهرة فى أعقاب النكسة ، أعرب عبد الناصر عن حاجة مصر «لنوع من الطائرات القاذفة البعيدة المدى ، والا ستبقى اسرائيل متفوقة ، وقادرة على ضربنا ، بينا نحن لا نستطيع الرد »! . وقد رد بودجورنى متسائلا: «هل تطلبون المزيد من الطائرات بهدف القضاء نهائيا على اسرائيل ؟ » . وقد رد عبد تطلبون المزيد من الطائرات بهدف القضاء نهائيا على اسرائيل ؟ » . وقد رد عبد الناصر بقوله: «عندما تبدأ الحرب ، ليس هناك ما يسمى بأسلحة المحوم وأسلحة للدفاع ، الهم بالنسبة لنا أن نكون قادر ين على ضرب جميع مطارات المرائيل عند بدء العمليات الحربية » .

ولم تتمكن مصر من تحقيق هذا الهدف ابدا! ، لأن السياسة السوفيتية في تسليح مصر قامت على أساس دفاعي لا هجومي . وقد بذل عبد الناصر جهودا مستميتة لتغيير ذلك ، حتى نجح في زيارته لموسكو في ٢٩ يونية ١٩٧٠ ، في الحصول على موافقة القادة السوفييت على تزويد مصر بلواء جوى قاذف ثقيل مكون من ١٠ طائرات من طراز «تي يو ١٦ س» الصاروخية التي يمكنها اصابة الهدف من بعد مائة وخسين كيلو مترا ، وتم تجهيز مطاري اسوان و وادي سيدنا في السودان لاستقبال هذه الطائرات الهامة ، و وصلت بالفعل الاجهزة الالكترونية الخاصة بهذه الطائرات ، كما وصلت رؤس الصواريخ ، ولكن القيادة السوفيتية رأت تأجيل ارسال هذه الطائرات ، خشية أن تثير ردود فعل تصاعدية في الولايات المتحدة ، ورأوا ابقاءها في الاتحاد السوفيتي تحت طلب مصر . وظل الأمر كذلك حتى وفاة عبد الناصر في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ .

وقد كان معنى عدم تحول الجيش المصرى الدفاعى الى جيش هجومى ، هو أنه سوف يصبح على الدوام عاجزا عن اجبار اسرائيل على الانسحاب من الاراضى العربية التى احتلتها فى حرب يونية ١٩٦٧ ، وعاجزا عن القيام بحرب تحرير اصلا! ، وفى الوقت نفسه ، و بالنسبة للحل السلمى ، فان هذا الحل سوف يصبح متعذرا بشكل يحقق ازالة آثار العدوان ، لأن أى حل سياسى الما يستند بالضرورة الى موازين القوى بين الطرفين المتحاربين ، وطالما أن هذه الموازين فى صالح اسرائيل ، فان أى حل سياسى سيكون لصالح اسرائيل! . يضاف الى ذلك أن اية خطة حربية الما تبنى عادة على الامكانيات العسكرية للدولة الحاربة ، فاذا كانت هذه الامكانيات تدور فقط فى اطار الدفاع ، فلا بد أن تتمشى الخطة الحربية مع هذه الامكانيات ، والا تعذر تنفيذها وتعرضت البلاد للهزعة .

لمذه الاسباب عممعة كانت هذه القضية هي عور اهتمام القيادة

السياسية التى تولت أمور مصر بعد وفاة عبد الناصر. فقد زار الرئيس السادات موسكو اربع مرات منذ توليه الحكم: الأولى فى أول مارس ١٩٧٠، والثانية فى ١١ اكتوبر ١٩٧١، والثالثة فى ٢ فبراير ١٩٧٢، والرابعة فى ٢٧ أبريل ١٩٧٢، وكان الغرض الأول من هذه الزيارات \_ كما يقول هيكل \_ هو امدادات السلاح.

ومن سوء الحظ أن علاقة السادات بالسوفييت كانت قد تأثرت في أعقاب اقصاء مجموعة على صبرى في حركة ١٥ مايو ١٩٧١ ، وهي مجموعة كان القادة السوفييت يرون أنها أقرب الى التعاون معهم من مجموعة السادات التي يرون أنها تميل الى الغرب ، ولذلك فقد شعروا بأن عليهم أن يترووا في اجابة طلبات مصر من الاسلحة ، حتى يتحققوا من ولاء السادات للعلاقات المصرية السوفيتية ، ولم يفلح في تخفيف ذلك موافقة السادات على ابرام معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي اثناء زيارة الرئيس بود جورني لمصر خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ مايو ١٩٧١ . ومن سوء الحظ ايضا أن عبد الناصر كان قد فتح باب الحوار مع الامر يكين بندائه المشهور الى الرئيس نيكسون في أول مايو ١٩٧٠ وقبوله مبادرة روجرز، وكان على السادات المضي في هذا الحوار، مما أحاط اتجاهاته الخارجية بهائة من الشكوك لدى السوفييت .

وقد ترتب على ذلك أن عمد السوفييت الى المراوغة والتأخير فى تسليم السلاح وتنفيذ الاتفاقات المعقودة بينهم و بين مصر ، عما كان من شأنه تعذر تنفيذ خطة الهجوم . وقد أثيرت هذه القضية فى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برياسة السادات فى ٢ يناير ١٩٧٧ ، وفيه شكا السادات من أن « الاتحاد السوفيت لم يمدنا بما وعدنى به فى أكتوبر الماضى . ان الاتفاقية التى وقع عليها اللواء عبد القادر حسن مؤخرا فى موسكولم تشمل الأصناف كلها التى وعدنى

بها القادة السوفييت ». وشكا اللواء محمد على فهمى ، قائد الدفاع الجوى من أن مشكلته هى أنه «مطلوب منى أن أقاتل فى معركة هجومية بأسلحة دفاعية »! وأوضح اللواء على عبد الخبير ، قائد المنطقة المركزية ان هناك نواقص كثيرة فى القوات المسلحة بالنسبة للمعركة الهجومية ، أهمها ضعف الطيران . وأعلن اللواء بغدادى ، قائد القوات الجوية حاجته الى «طائرات ردع تستطيع أن تصل الى عمق اسرائيل! » . وطالب اللواء محمود فهمى ، قائد القوات البحرية بغلق الموانى المصرية فى وجه الأسطول السوفيتى تدريجيا ، كوسيلة من وسائل الضغط على الاتحاد السوفيتى!

وقد سافر الفريق عبد القادر حسن بعد ذلك الى موسكو وعاد فى مارس المعدد أن يوقع على الاتفاقية الجديدة لأن السوفييت طلبوا دفع ثمن الطائرات «تى يو ٢٢» والدبابات «تى ٣٦»، والذخيرة، بالعملة الصعبة، وبالثمن الكامل!. وكانوا منذ أيام عبد الناصر يبيعون لمضر الاسلحة بنصف شمنها، وبالجنيه المصرى وبالتقسيط و بسعر فائدة زهيد لا يتجاوز ٢٪، ويتنازلون عن النصف الثانى.

وقد تكشفت أبعاد الازمة في اجتماع مصغر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ٦ يونيو ١٩٧٢ ، أشير فيه الى تقر ير أعده اللواء (الفريق فيا بعد) أحمد اسماعييل ، مدير المخابرات الحربية في ذلك الحين ، وفيه أكد أن القوات المسلحة المصرية ليست في وضع يسمح لها بالقيام بعملية هجومية . وقد علق المسادات على ذلك بانه « يجب الا نعمل ألا بعد تكوين قوة الردع ، أي أن السادات على ذلك بانه « يجب الا نعمل ألا بعد تكوين قوة الردع ، أي أن يكون عندنا طيران يستطيع أن يضرب عمق العدو » . وقد اعترض الشاذلي بأن المعجوة التي بين القوات الجوية الاسرائيلية والقوات الجوية المصرية تميل الى الاحساع لا المضيق ، وأننا لم نحصل بعد على طائرة ردع يمكن مقارنتها بطائرات

الفانتوم التي يملكها العدو، وحتى لوحصلنا الآن على طائرة مماثلة، فإن قدرتنا على استيعاب هذه الطائرة ستحتاج الى فترة طويلة، تكون اسرائيل قد حصلت خلالها على طائرة أكثر تقدما. وهكذا فانى لا أرى أملا فى اغلاق أو تضييق الفجوة التى بيننا وبين اسرائيل فى القوات الجوية فى المستقبل القريب!.

كانت الحجة التى تذرع بها بريجينيف فى تفسير عدم اعطاء مصر أسلحة هجومية — كما عبر عنها للفريق عمد صادق فى زيارته لموسكو فى الفترة من ٨ — ١٣ يونية ١٩٧٢ ، هى أن تحرير الأرض يتطلب أولا بناء الجيش الدفاعى ، لمنع العدو من توسيع رقعة الارض التى يحتلها ، و بعد ذلك يجرى بناء الجيش المجومى الذى يقوم بتحرير الارض التى يحتلها . لكنه قبل بناء الجيش المجومى المختص الذى يقوم بتحرير الارض التى يحتلها . لكنه قبل بناء الجيش المجومى يجب التأكد عما اذا كان الجيش ميحارب أم لا ، اذ قد لا يحارب الجيش بعد كل هذا ! ».

وكان السوفييت يقيمون تقديرهم هذا عن عدم محار بة الجيش المصرى ، على مظاهر الحياة الطبيعية التي يحياها الشعب المصرى ، وانعدام حالة الحرب في انحاء البلاد! . وأكثر من ذلك كانوا يعتقدون أن الموقف الداخلي غير مستقر ، وأن مصر تتجه نحو اليمين ، وتتطلع الى الغرب .

وفى الوقت نفسه كانوا يشككون فى ارادة القتال لدى الرئيس السادات ، و يعتقدون بعدم اخلاصه فى صيحات الحرب التى كان يطلقها . ففى زيارة السادات لموسكو فى شهر ابريل ١٩٧٧ ، وكانت بدعوة من القيادة السوفييتية صارحه المارشال جريتشكو قائلا ان المتطلبات الثلاثة الاساسية لحرب ناجحة هى: السلاح ، والتدريب ، وارادة القتال . وقال : « ان المطلبين الاولين متوفرين لديكم ، أما المطلب الثالث ، فلكم أن تستشيروا ضميركم بشأنه » !

ومن الغريب أن ارادة القتال كانت في ذلك الحين بالذات تفرض نفسها على السادات شيئا فشيئا ، ولا تدع له منها فكاكا . ففي تلك الأثناء كان الحوار بين السادات والامر يكيين ، وهو الذي بدأ في نهاية حياة عبد الناصر ، يصل الى طريق مسدود ، وفشلت محاولات تحييد الولايات المتحدة في الصراع العربي الاسرائيلي ، وهو التحييد الذي دعت اليه بعض الأقلام في مصر ، وعلى رأسها الكاتب محمد حسنين هيكل .

وكان السادات قد قدم ، قبل انتهاء وقف اطلاق النار وفقا لمبادرة روجرز في ٤ فبراير ١٩٧١ ، مبادرة جديدة تقوم على مد فترة وقف اطلاق النار لميدة شهر ، على أن يبدأ العمل في تطهير قناة السويس ، وتنسحب اسرائيل انسحابا جزئيا من سيناء ، في اطار جدول زمني للانسحاب الكامل الى حدود مصر الدولية . وكان يأمل في أن تلقى مبادرته رد فعل ايجابي من الأمريكان ، ولكنه تلقى رسالة من الادارة الامريكية تخطره فيها بأنه اذا كان يظن أن تحديد موعد أخير لانهاء وقف اطلاق الناريكن أن يكون عامل ضغط على الولايات المتحدة ، فهو مخطىء ، لأن الحاجة تدعو الى مزيد من الوقت ! .

وقد حاول السادات بعد ذلك تشحيع الادارة الامريكية على لعب دور فعال في ايجاد الحل السلمى الشامل ، حين أدرك أن سلبية الادارة الأمريكية ترجع الى استيائها من الوجود السوفيتي في مصر ، فقد أبدى استعداده لانهاء هذا الوجود ، اذا تمت المرحلة الاولى من مراحل الانسحاب الاسرائيلي في اطار خطة الانسحاب الكامل (حيث تكون الحاجة لهذا الوجود قد انتهت) . ولكن الخارجية الامريكية كانت ترى تعذر تنفيذ فكرة الاتفاق الشامل في ذلك الحين ، وتركز على فكرة الاتفاق المؤقت أي مد وقف اطلاق النار الى أجل الحين ، وتركز على فكرة الاتفاق السويس ، في مقابل انسحاب اسرائيلي محدود يرتبط عدى ضمانات السلام التي تقدمها مصر لاسرائيل .

وفى ٣ مايو ١٩٧١ أعلن روجرز لمحمود رياض أن حكومته «غير قادرة على الضغط على اسرائيل». كما كرر هذا المعنى فى سبتمبر ١٩٧١، حين ذكر لمحمود رياض أنه « اذا كانت مصر تصر على أن توافق اسرائيل على الانسحاب التام من جميع الاراضى التى احتلتها ، فانه مضطر الى ان يقول بكل صراحة ال الولايات المتحدة لا تملك وسائل اقناع الاسرائيليين بضرورة الموافقة على ذلك ، أو فرض مشل هذا الالتزام عليهم! . وانه اذا تمسكت مصر بالحصول على كل شيء أولا شيء ، فان النتيجة ستنتهى الى حصولها على لا شيء! » .

ولما كانت شروط اسرائيل لابرام مثل هذا الاتفاق المؤقت تقوم فى ذلك الحين على الانسحاب لمسافة لا تتجاوز ٥ ــ ١٠ كيلو مترات ، وابقاء خط بارليف سليا يتولى ادارته مدنيون اسرائيليون تحت اشراف الأمم المتحدة ، بحيث تعود اليه الفوات الاسرائيلية اذا ساءت الأمور! ــ فقد كان معنى ذلك فى وضوح تام ، انه لا يوجد بديل أمام مصر سوى الحرب! .

وفى الحق أن الأوضاع الداخلية فى مصر فى ذلك الحين كانت تضغط صغطا شديدا فى هذا الاتجاه . ففى خلال عام ١٩٧١ كان الرئيس السادات برفع شعار أن سنة ١٩٧١ هى سنة الحسم! ، وذلك لكى يحمل المجتمع الدولى على التحرك من أجل فرض الحل السياسى العادل الشامل . ففى خطابه فى القوات البحرية فى ٢٢ يونية ١٩٧١ اعلن أن سنة ١٩٧١ «هى سنة حاسمة ، ولا يمكن أن يطول انتظارنا الى الأبد» . وفى افتتاح الدورة الاولى للمؤتمر القومى الشانى للاتحاد الاشتراكى فى ٢٣ يوليو ١٩٧١ ، صرح قائلا: «اننا مفبلون على مرحلة حاسمة فى تاريخ الامة العربية ، وهى سنة ١٩٧١ » ثم عاد الى ترديد ذلك يوم ٢٦ يوليو فى ختام الدورة بقوله: «قلت أمامكم ، والتزمت أمام سعسا ، وأسمعت العالم كله أن هذه السنة ، سنة ١٩٧١ ، سوف تكون

حاسمة في أزمة الشرق الأوسط »!! وظل يردد هذا القول على طول العام!.

على أن عام الحسم مر دون جسم! واضطر السادات الى التذرع باندلاع الحرب الهندية الباكستانية في ٣ ديسمبر ١٩٧١ غتلقا قصة الضباب المشهورة . ولكن القصة أثارت غضب الشعب، وانفجرت الاضطرابات بين الطلاب، الذين مزقهم الشعور باليأس في يناير ١٩٧٢ ، فاعتصموا بالجامعة مطالبين ببدء المعركة . وأخذت الأقلام تندد بحالة اللاسلم واللاحرب، حتى أن مجلة الطليعة اليسارية كتيت في مارس ١٩٧٢ تسأل الاتحاد السوفيتي في صراحة: «هل يتفق مع مصلحة الاتحاد السوفيتي استمرار حالة اللاحرب واللاسلم في منظقة الشرق الأوسط » ؟ . وردت على هذا السؤال قائلة : « ان استمرار هذه الحالة معناه استمرار هزعة ١٩٦٧!» . ثم جاء اقتراب موعد الذكرى الخامسة لحرب يونية ليزيد من عوامل التوتر، فقد شعرت الجماهر أن سنة جديدة سوف تبدأ دون أى عمل لازالة آثار العدوان. وأحس السادات بأن شعبيته قد تأثرت، وسمعته أخذت تتقوض . وقد حاول بث الطمأنينة في قلب الجماهير عن طريق القول بأن « المعركة قرارها خلاص ، حتى ماعدش فيه مناقشة » ، وأنه « أبلغ القرار للمحلس الأعلى للقوات المسلحة في أكتوبر الماضي ، ومافيش فيه تغيير» ، وأن « المعركة حتمية ، ولابد منها ، وماعدش ممكن نحرر أرضنا بدون معركة » (خطابه في احدى القواعد الجوية في ٣٠ مارس ١٩٧٢ )\_ ولكن هذا الكلام كان عثابة طوق لم يكن في وسعه الفكاك منه دون ان يعرض مركزه للخطر!.

فى ذلك الحين كانت السياسة السوفيتية تقوم على معارضة فكرة الحرب معارضة تامة ، وانعكس ذلك في سياسة الامتناع عن تزويد مصر بالأسلحة . المجومية . ففى خلال عام ١٩٧١ ، وكما كتب الفريق الشاذلي ، «كان

واضح أن السوفييت لأ يشجعوننا على القيام بالهجوم قبل نهاية عام ١٩٧١ كما كان السادات يعلن دائما ». وفي يوم ٢٤ يناير ١٩٧٧ هاجم الفريق محمد صادق الاتحاد السوفيتي هجوما عنيفا في اجتماع عقد في المنطقة المركزية حضره عدة آلاف من الضباط، وأعلن أن الروس لم يقوموا بتوريد الأسلحة المطلوبة، وأنهم بذلك هم الذين يحولون دون تحقيق رغبتنا في المجوم».

ولما كان الحل السياسي هو البديل الوحيد للحل العسكرى ، فقد كان السادات يأمل في أن يمارس القادة السوفييت ضغطا فعالا على الولايات المتحدة ، لتضغط بدورها على اسرائيل لتقبل بالانشحاب من الاراضى العربية المحتلة ، وكتب رسالة الى بريجينيف في ٧ مايو ١٩٧٧ يقول فيها انه «لا يمكن الوصول الى حل سياسي الا اذا استمر الضغط على الولايات المتحدة واسرائيل ، والا اذا أجبرت اسرائيل على أن تفهم أن ميزان القوى العسكرية ليس في والا اذا أجبرت اسرائيل على أن تفهم أن ميزان القوى العسكرية ليس في المناحمة السوفيتي الامريكي الذي انعقد في موسكوفي المدة من ٢٢ مايو الى ٣٠ مايو ١٩٧٢ كان بمثابة صدمة للسادات وللشعب المصرى ، لأنه أكد البطن الذي كان يساور الجميع بأن الدولتين العظميين قد المصرى ، لأنه أكد البطن الذي كان يساور الجميع بأن الدولتين العظمين قد المصرى ، واحبهة بينها . وقد عاد الفريق صادق من موسكو في يونيو يحمل نفس حدوث مواجهة بينها . وقد عاد الفريق صادق من موسكو في يونيو يحمل نفس الانطباع بأن السوفييت يرون تهدئة الموقف .

وهنا فقد الوجود السوفيتي في مصر مبرر بقائه . وأكثر من ذلك أن هذا الوجود أصبح ضد المصالح المصرية من جانبين :

الجانب الأول ، أنه يحول دون قيام مصر بحرب تحرير ضد القوات الاسرائيلية في سيناء ، لسبب بسيط هو أن نشوب مثل هذه الحرب اثناء التواجد

السوفيتى من سأنه أن يؤدى الى مواجهة بينه و بين الولايات المتحدة بالضرورة . ولم يكن فى وسع الاتحاد السوفيتى الفبول بهذه الخاطرة ، خصوصا بعد ابرام المعاهدة السوفيتية الامر يكية للحد من الأسلحة الاستراتيحية التى أبرمت فى ٢٦ مايو ١٩٧٧ أثناء انعقاد مؤتمر القمة السالف الذكر .

ولم يكن في وسع مصر خوض حرب ضد اسرائيل أثناء الوجود السوفيتي في مصر دون اخطاره واستئذانه ، لسبب بسيط هو أن الحرب سوف تجره جرا اليها ، ولأنه وجود عسكرى بالدرجة الاولى . هذا فضلا عن أن المعاهدة المصرية السوفيتية المبرمة في ٢٧ مايو ١٩٧١ كانت تنص في المادة السادسة على أنه «في حالة نشوء أوضاع تشكل حسب رأى كلا الطرفين تهديدا للسلام أو خرقا للسلام ، فانها سيتصلان ببعضها على الفور ، بقصد تنسيق موقفيها من أجل ازالة التهديد الناشيء أو اعادة السلام » .

ومن الامور ذات المغزى ، والتى تشير الى تدهور الثقة فى السوفييت فى حالة القيام بهجوم مصرى ، هو أن القيادة المصرية كانت تخفى عن السوفييت خطة «المآذن العالية» المحدودة (خطة العبور) ولم تظهر لهم سوى خطة «العملية ١٤» التى تستهدف الوصول الى المضايق! ، والتى قامت بتحضيرها بالتعاون مع المستشارين السوفييت ، «لاطلاعهم على ما يجب أن يكون لدينا من سلاح وقوات» ـ حسب تعبير الفريق الشاذلى . أما خطة «المآذن العالية» فكنا نقوم بتحضيرها في سرية تامة ، ولم يكن يعلم بها أحد من المستشارين السوفييت ، كما أن عدد القادة المصريين الذين سمح لهم بالاشتراك في مناقشها كان محدودا للغاية» . ورغم معرفة السوفييت باحتياجات مصر لتنفيذ «الخطة ٤١) » الالمناه لم يقدموا لمصر ما يكفى لتغطية الأسلحة اللازمة لتنفيذها ، كوسيلة لشل يدها عن تنفيذها!

أما الجانب الثانى، فهو أن الوجود السوفيتى فى مصر فى حالة هحوم مصرى لعبور قناة السويس، سوف يدفع الولايات المتحدة بالضرورة الى النزول بكل ثفلها فى المعركة لموازنة الوجود السوفيتى، ولكن هجوما مصريا بحتا قد يدفع الولايات المتحدة الى الوقوف موقف الحياد!. وسنرى أن الولايات المتحدة قد وقفت هذا الموقف بالفعل عند نشوب الحرب فى ٦ اكتوبر، فلم تبدأ فى مد جسرها الجوى الى اسرائيل الا بعد أن مدت روسيا جسرها الجوى الى مصر!. وباختصار شديد، فطالما أن الوجود السوفيتى فى مصر لا ير يد الحرب، فقد كان من صالح مصر أن تكون المعركة محلية بينها و بين اسرائيل، عن طريق انهاء الوجود السوفيتى. وفى هذا الضوء يمكن فهم ما كتبه السادات فى مذكراته عن اسباب انهاء خدمة الخبراء السوفيت، فقد قال انه «من بين هذه الاسباب طبعا موقف الاتحاد السوفيتى منا، ولكن كان هناك سبب آخر مهم، وهو أتى طبعا موقف الاتحاد السوفيتى منا، ولكن كان هناك سبب آخر مهم، وهو أتى قد بنيت استراتيجيتى على اساس الا أبدا المعركة وعلى ارض مصر خبراء سوفييت».

وعلى كل حال ، فهما وجه من نقد الى قرار انهاء خدمة الخبراء السوفييت فى مصر ، فان معركة اكتوبر ١٩٧٣ ، قد أثبت أنه قرار صحيح . فلو كان الوجود السوفيتى فى مصر ما يزال قائما عند قيام المعركة ، لنسب اليه فضل العبور ، ولما صدق العالم أن الجيش المصرى الذى هزم هزمة مخز ية فى حرب يونية العبور ، وكمن أن يحقن بمفرده ما اصطلح على تسميته «بمعجزة العبور » ! .

## خطة الهجوم: تحرير أم تحريك؟

فى الوقت الذى كانت جميع محاولات تحويل الجيش المصرى من جيش دفاعى الى جيش هجومى قد منيت بالفشل ، بسبب السياسة السوفيتية التى تعارض الحرب الهجومية للاسباب التى ذكرناها ــ كانت جميع عناصر الموقف المحلى والدولى تضغط بشدة من أجل شن هذه الحرب . وكان من الطبيعى أن تؤثر الامكانات الدفاعية للقوات المسلحة المصرية على خطة حرب التحرير، وتؤدى الى صراعات عسكرية وسياسية .

## وهناك مرحلتان في تقرير الخطة يجدر تسجيلها:

الاولى، قبل ١٥ مايو ١٩٧١، وكانت هناك الخطة العامة لتحرير الأرض، (أو الخطة ٠٢٠)، التى أطلق على المرحلة الاولى منها الاسم الكودى «جرانيت»، وتستهدف عبور قناة السويس والوصول الى المضايق تمهيدا لاستكال المرحلة الثانية، التى تستهدف الوصول الى حدود مصر الشرقية. وقد صدق عبد الناصر على هذه الخطة «تصديقا شفويا» وفقا لكلام الفريق محمد فوزى، وطلب منه تنفيذها بعد انقضاء فترة وقف اطلاق النار فى ٧ نوفبر عبادرة روجرز.

على أن عبد الناصر توفى في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠، وعرضت مسألة تجديد وقف اطلاق النار على أعضاء مجلس الامن القومي في يوم ٣٠ سبتمبر، ولكن

الاعضاء اختلفوا ولم يصلوا الى قرار. وفى اجتماع رئيس الوزراء السوفيتى اليكسى كوسيحن بمجموعة مشتركة محدودة من اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى ومجلس الوزراء ، حذر كوسيجن من اندفاع القيادة السياسية الجديدة ، تحت ضغوط الرغبة فى اثبات الذات ، الى مغامرات غير عسوبة . و بناء على ذلك ، وافق السادات على مد العمل بوقف اطلاق النار ثلاثة اشهر اخرى . وقبلت مصر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى هذا الشأن . وفى يوم ٤ فبراير ١٩٧١ قدم السادات مبادرته السالفة الذكر ، التى وافق بمقتضاها على مد وقف اطلاق النار شهرا آخر .

على أنه فى ذلك الحين كانت الضغوط من مجموعة على صبرى والفريق محمد فوزى تشركز على ضرورة كسر وقف اطلاق النار، و بدء العمليات العسكرية. وفى ٧ مارس أعلن السادات فى خطابه أن مصر غير ملتزمة بوقف اطلاق النار، وأن مبادرة روجرز قد انتهت. و وافق السادات بالفعل تحت. ضغوط مجموعة على صبرى على تحديد موعد لاستئناف العمليات العسكرية.

وقد اختلفت المصادر في تحديد هذا اليوم ، كما اختلفت في تحديد المقصود باستئناف العمليات العسكرية ، وهل المقصود منها استئناف حرب الاستنزاف ، أم المقصود تنفيذ الخطة جرانيت ؟ .

فقد أورد هيكل أن اليوم الذى تحدد فيه استئناف العمليات العسكرية كان يوم ٢٦ ابريل . كما أورد ما يفهم منه أن العمليات العسكرية كان مقصودا بها الحرب وتنفيذ الخطة جرانيت . وهذا ما دعاه وكان معارضا للحرب الى كتابة مقاله المشهور: «تحية للرجال» ، الذى قصد به حسب قوله ... « التنبيه الى حجم الخاطرة » ! .

اما الرئيس السادات ، فقد حرص في مذكراته المنشورة تحت عنوان: « البحث عن الذات » ، على اظهار أن المقصود باستئناف العمليات العسكرية هو «حرب الاستنزاف » ! . فقد أورد أن مراكز القوة كان من رأيها « أن نستأنف حرب الاستنزاف مع اسرائيل ، في الوقت الذي كان نصف الوطن ، وهو الصعيد ، معرضا لاغارات اسرائيل ، ورغم أن الاتحاد السوفيتي كان يماطل في ارسال الصواريخ اللازمة لمواجهة هذه الاغارات . فانتهيت من الاجتماع بأن قلمت لهم انني لن ادخل حرب استنزاف أخرى حتى تصلني بطاريات الصواريخ وأؤمن المنشآت في الصعيد . وفي ٧ مارس أعلنت في خطابي أننا غير ملتزمين بوقف اطلاق النار ، كما أعلنت انتهاء مبادرة روجرز . وكان المفروض أن أبدا بعد هذا مباشرة حرب الاستنزاف ، ولكن عدم وفاء السوفييت بوعودهم جعلني غير قادر على الحركة في ذلك الوقت » .

على أن الفريق محمد فوزى حدد صراحة أن المقصود باستئناف العمليات العسكرية لم يكن حرب الاستنزاف وانما تنفيذ المرحلة الاولى من خطة نحرير سيناء ، وهى الخطة جرانيت . فقد ذكر أن الرئيس السادات « وافق أمام جميع قادة القوات المسلحة \_ وكان الفريق صادق حاضرا \_ على تنفيذ خطط واسلوب وتوقيتات معركة تحرير الارض ، كها سبق التخطيط لها تماما . وأصدر لى الرئيس السادات يومى ٢٩ ابريل و٩ مايو ١٩٧١ وفي منزله بالجيزة وأصدر لى الرئيس السادات نحرير سيناء ، كها حدد اليوم الذى تبدأ فيه المعركة . التوجيهات النهائية لعمليات نحرير سيناء ، كها حدد اليوم الذى تبدأ فيه المعركة . وقد قت مع الفريق صادق بكتابة وثيقة قرار معركة تحرير الارض لتوقيعها من الرئيس السادات تنفيذا لتعليماته بوم ٩ مايو ١٩٧١ »

ومعنى هذا الكلام أن موعد استئناف القتال لم يكن يوم ٢٦ ابريل، كما قال هيكل، وأن المقصود باستئناف العمليات العسكرية لم يكن حرب

الاستنزاف ، كما قال السادات ، وانما تنفيذ الخطة جرانيت . وهو أمر معقول جدا ، لأن حرب الاستنزاف كانت قد استنفدت اغراضها في مجرى الاحداث السريع ، وتحولت الى تاريخ! .

على كل حال ، فلم يوقع السادات قرار المعركة في ذلك الحين ، بسبب تفاقم الصراع على السلطة بينه و بين مجموعة على صبرى . وكان الفريق محمد فوزى ضمن هذه المجموعة بحكم صلة القرابة التي تر بطه بسامي شرف ، الذي كان ابن خالته . ولذلك حين عرض على الرئيس السادات في يوم ١١ مايو قرار معركة تحرير الارض ، رفض التوقيع ، كما رفض التوقيع ايضا حين الح عليه في ذلك الفريق فوزى في اليوم التالى . و يقول الفريق محمد فوزى أنه بسبب هذا الموقف قدم استفالته من منصبه .

ومن الثابت الآن ، أنه كان من حسن حظ مصر أن السادات لم يوقع هذا القرار ، وأن أحداث حركة ١٥ مايو ١٩٧١ دهمت مجموعة على صبرى فلم تدخل مصر معركة أثبت الوقائع والوثائق أنها لم تكن مستعدة لها ، ولم تكن تملك المكاناتها ، وأن الدخول فيها كان يؤدى الى كارثة قومية .

ففى يوم ١٦ مايوعين اللواء سعد الدين الشاذلى رئيسا لأركان حرب الجيش، ليكتشف بعد شهرين من دراسة أوضاع القوات المسلحة المصرية انها لا تسمح لها بهجوم واسع النطاق يهدف الى تدمير قوات العدو وارغامه على الانسحاب من سيناء وقطاع غزة، وأن «امكانياتنا الفعلية قد تمكننا الانسحاب من سيناء وقطاع غزة، وأن «امكانياتنا الفعلية قد تمكننا الى عبور احسنا تجهيزها وتنظيمها من ان تقوم بعملية هجومية محدودة، تهدف الى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واجتلاله، واتخاذ أوضاع دفاعية بمسافة تتراوح بين ١٠ - ١٢ كيلومترا شرق القناة، و بعد اتمام هذه المرحلة يمكننا التحضير

للمرحلة التالية ، التي تهدف الى احتلال المضايق ، حيث أن المرحلة الثانية سوف تحتاج الى انواع أخرى من السلاح ، والى اسلوب آخر فى تدريب قواتنا » . ولم يذكر الشاذلى شيئا عن الوصول الى الحدود الشرقية! ، الأمر الذى يوضح ضعف امكانات القوات السلحة فى ذلك الحين .

وفى الفترة التالية دار الصراع داخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بين ثلاث نظريات للتحرير. ففى مواجهة نظرية اللواء سعد الدين الشاذلى ، قامت نظرية الفريق محمد صادق ، الذى خلف الفريق محمد فوزى ، كوزير للحربية وقائد عام للقوات المسلحة . وكانت تقوم على ضرورة تدمير جميع قوات العدو فى سيناء ، والتقدم السريع لتحريرها ، هى وقطاع غزة ، فى عملية واحدة مستمرة . وكان الفريق صادق متأثرا بالخطة ، ٢٠ ، التى وضعت فى عهد الفريق محمد فوزى ، خاصة وكان الفريق صادق يشغل وقتها منصب رئيس الأركان العامة ، وكان بالتالى احد المسئولين عن تلك الخطة .

على أن حقائق أوضاع وامكانات القوات المسلحة ، كما عرضها اللواء الشاذلي ، اقنعته بتعديل وجهة نظره بعض الشيء ، لأنه علق امكانية تنفيذ نظر يته في خطة الهجوم الواسع النطاق على تزويد السوفييت لمصر بالاسلحة التي تطلبها ، وحدد المدة التي يمكن تنفيذ عملية الهجوم فيها بأنها «في خلال عام أو أقل » . وسنرى أنه سوف يعدل نظريته الى النقيض بعد عام واحد!

أما النظرية الشالثة ، فكانت نظرية اللواء ( الفريق فيا بعد ) احمد السماعيل ، الذى كان يشغل فى ذلك الحين منصب مدير الخابرات العامة ، وقد ضمنها فى تقرير عرض على المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى يوم ٦ يونيو ١٩٧٧ ، وتقوم على أن القوات المسلحة ليست فى وضع يسمح لها بالقيام بعملية

هجومية ، وأن هذه العسلية الهجومية يجب أن ترتبط باعداد القوات الجوية المصرية ، وبالتالى فان توقيت المعركة يجب أن يرتبط باغلاق الفجوة بين القوات الجوية .

وقد كان موقف السادات من هذه النظريات موقف المتردد. فقد كان تصوره الأول للمعركة يدور في اطار الخطة ٢٠٠، أي التحرير الشامل لسيناء . ولكنه في اجتماع ٦ يونيو ١٩٧٢ انقلب الى النقيض تحت تأثير تقرير اللواء أحمد السماعيل من جهة ، وتحت تأثير الفريق محمد صادق ، الذي انقلب على نظريته الاولى كما ذكرنا . فقد اعلن السادات أنه « والفريق صادق يشاركني الرأى »! « يجب ألا نعمل الا بعد تكوين قوة ردع ، أي أن يكون عندنا طيران يستطيع ان يضرب عمق العدو »! ، ولكنه طلب التفكير فيا يجب عمله « اذا اضطرنا الموقف السياسي الى بدء المعركة قبل الانتهاء من بناء قوة الردع » .

وقد وقف اللواء الشاذلي من هذا الرأى موقف المعارضة الشديدة ، فقد الوضح أن ربط المعركة باعداد القوات الجوية المصرية ، يعنى تأجيل المعركة سنوات اخرى لا يعلم أحد مداها ، لأن الفجوة التي بين القوات الجوية الاسرائيلية والقوات الجوية المصرية تميل الى الاتساع لا الضيق ، ولا يوجود أمل في الحلاق أو تضييق هذه الفجوة في المستقبل القريب . وقال انه يجب لذلك التخطيط لمعركة هجومية محدودة في ظل تفوق جوى معاد ، ويمكننا أن نعتمد في تحديدا للتفوق الجوى خلال تلك المعركة على الصواريخ المضادة للطائرات سام .

وقد سر السادات بهذا الراى الذى يقدم له حلا وسطا بين الامتناع عن خوض معركة هجومية قبل تكوين قوة الردع ، و بين الدخول في معركة تحرير

واسعة النطاق لا تملك مصر امكاناتها . ولذك حين أبدى اللواء المسيرى ، الذى حضر عن القوات الجوية بدلا من الفريق حسنى مبارك ، موافته التامة على كل ما قاله الشاذلى ، رد السادات مازحا: « والله يامسيرى اذا ما كنتم تحاربوا كويس ، لاربطك فى شجرة فى الجنينة دى ، وأشنقك كمان » أ.

و بوصول السادات الى امكانية شن حرب هجومية محدودة ، وتحدى التفوق الجوى الاسرائيلي بشبكة الصواريخ المصرية ، وصل في نفس الوقت الى قرار الاستغناء عن « الوحدات الصديقة » ــ أى انهاء خدمة الخبراء السوفيت! . اذ كان من العسير شن هذه الحرب المجومية المحدودة في ظل الوجود السوفيتي في مصر ، للأسباب التي أوضحنا سابقا ، وهو ما عبر عنه السادات بأنه بئي استراتيجيته على أساس ألا يبدأ المعركة وعلى أرض مصر خبراء سوفييت .

على أن السادات لم يعلن قراره الا بعد شهر كامل من هذا الاجتماع ، و بعد أن ارسل الفريق صادق في رحلة استطلاعية الى موسكو ، ليعود بانطباع ان السوفييت يريدون تهدئة الموقف في المنطقة الى أن ينحح نيكسون في الانتخابات في نوفير القادم ! .

وعلى كل حال ، فان قرار انهاء خدمة الخبراء السوفييت لم يكن الا أحد النتائج الخطيرة التى ترتبت على تبنى السادات فكرة الحرب الهجومية المحدودة ، فقد ترتب على تبنى هذه الفكرة صدام خطير بينه و بين اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وصل الى حد تدبير انقلاب عسكرى ضده! .

ففى ذلك الحين ، وكما ذكرنا ، كان الفريق محمد صادق قد اقتنع بعدم المكانية تنفيذ أية خطة هجومية ضد اسرائيل ، سواء أكانت خطة محدودة أو غير

عدودة ، الا بعد تكوين قوة الردع . وقد أقنع السادات بذلك قبل لقاء ٦ يونيو ١٩٧٢ . فلها اقتنع السادات بنظرية الشاذلى فى الحرب الهجومية المحدودة ، أراد الفريق صادق تكوين قوة ضغط من أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاجبار السادات على التخلى عن رأيه . ولما كان السادات قد دعا الى اجتماع لاعضاء المجلس فى بيته بالجيزة فى مساء يوم ٢٤ أكتوبر ، فقد دعا الفريق عمد صادق الى اجتماع مبكر بمكتبه لأعضاء المجلس الاعلى فى الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم ، حيث أوعز الى الأعضاء صراحة بأن يطرحوا على السادات المتاعب والمشكلات التى تواجههم فى قواتهم ، « لأن الرئيس يعتقد الني أبالغ فى ذكر المشكلات التى تواجههم فى قواتهم ، « لأن الرئيس يعتقد الني أبالغ فى ذكر المشكلات » ! .

وفى الساعة التاسعة من مساء نقس اليوم اجتمع بمنزل السادات خسة عشر لواء وفريقا ، وأخذ السادات يدافع عن فكرة الحرب الهجومية المحدودة قائلا انه اذا نجح فى كسب عشرة ملليمترات من الارض على الضفة الشرقية لقناة السويس ، فان هذا سيعزز موقفه الى أبعد حد فى مفاوضاته السياسية والدبلوماسية اللاحقة . وقال أنه أخبر الفريق صادق منذ الصيف بأنه « يجب أن نتحرك عسكريا » ، و « هذا يعتبر قرارا أبلغكم به ، وليس لأخذ رأيكم ، حيث أن هذا الموقف يعتبر اختبارا للقوات المسلحة . واذا لم نقم بعمل عسكرى قبل نهاية هذا العام ، فان القضية سوف تنهى ، و يفقد المصريون والعرب ثقتهم بأنفسهم » .

وهنا عارض الفريق صادق فكرة الحرب على أساس أن الأسلحة والمعدات اللازمة لمثل هذه العملية غير متوفرة لديه . وكانت فكرة الفريق صادق التى أوضحها في الاجتماع ، وأيده فيها كل من مساعده الفريق عبد القادر حسن واللواء على عبد الخبير قائد المنطقة العسكرية المركزية ، وكانوا يروجون

لها في القوات المسلحة ، هي أن «هناك قوى سياسية خفية تريد أن تدفع القوات المسلحة المصرية الى الحرب قبل أن تستكل استعداداتها ، بهدف تدميرها فاذا دمرت القوات المسلحة ، فسوف يسقط النظام الحاكم ، وتعم البلاد الفوضى . و بذلك يصبح الجوملائما لانتشار الشيوعية في مصر ، ومنها الى العائم العربي » . وحذر الفريق عمد صادق في الاجتماع من أنه « يجب أن نأخذ في العربي المكانية العد والضرب في العمق ، وأنه من المحتمل جدا أن تقوم اسرائيل ، بتشجيع الولايات المتحدة وآخرين بهجوم مفاجىء على مصر . انهم جميعا يتآمرون على مصر بهدف تدمير قواتها المسلحة التي تشكل تهديدا خطيرا لاسرائيل » .

كما حذر اللواء على عبد الخبير من أن القوات المسلحة لم يتم تدعيمها بأية أسلحة جديدة تنزيد من قدراتها الهجومية ، بل العكس هو الصحيح ، « لأن الاستهلاك العادى في اسلحتنا يجعل قوتنا في تناقص وليس في تزايد . كما أن ضعف قواتنا الجوية مازال كما هو. فألا تكفي هذه العوامل كلها لكي نفكر جيدا قبل أن نقرر الدخول في حرب نتحمل فيها خسائر جسيمة ؟ » .

وقد رد السادات بأنه لو أجرى حساباته على هذا الأساس ، « كما اتخذت قرارى بطرد الروس فى ٨ يوليو » ! . ثم قال أنه « يجب ألا نلقى باللوم كله علي الروس ، فقد قاموا بامدادنا بأسلحة مكنتنا من تسليح جيشين ميدانيين بصرف ملائل عن أنهم هم الذين كانو يختارون السلاح » .

وهنا حذر الفريق عبد القادر حسن من أن فكرة الحرب المحدودة «قد تتطور الى حرب شاملة ، وقد ننجح في الراحل الأولى من المعركة ، ولكننا سوف نتحول في النهاية الى موقف دفاعي ، وستبقى اسرائيل في شرم الشيخ وفي

معظم سيناء ، وستكون في موقف أفضل من موقفها الحالى . يجب أن نضع في حسابنا قدرة العدو على ضرب العمق في بلدنا وفي سوريا ، ولا يصح ان ندفع أنفسنا الى وضع قد يضطرنا الى أن نصرخ طالبين النجدة من الاتحاد السوفيتي مرة أخرى »

على أن السادات وقف بصلابة في وجه هذا التيار الانهزامي ، وأعلن أنه « هو المسئول عن استقلال البلد ، وأنه يعرف ما يفعل » ، وطالب القادة بالتخطيط الجيد ، والتغلب على نواحى النقص الموجودة في القوات المسلحة .

و بعد يومين من هذا الاجتماع الغاضب ، كان السادات قد اتخذ قرارا باقالة الفريق محمد صادق وكل من الفريق عبد القادر حسن واللواء على عبد الخبير واللواء محمود فهمى قائد البحرية واللواء محرز مدير المخابرات الحربية ، وقام بتعيين اللواء أحمد اسماعيل وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة .

وقد تلى ذلك عاولة انقلاب فائلة بقيادة اللواء على عبد الخبير ، وقعت بعد الاجتماع بثلاثة اسابيع ، اشترك فيها بعض كبار الضباط و بعض ضباط الخابرات الحربية من المعروفين بولائهم للفريق عمد صادق . ولكن تم القبض على المتآمرين ، كما قبض على اللواء على عبد الخبير في ليلة ١٦ / ١٦ نوفبر ، واعترف بالمؤامرة التي كانت تقضى بالتنفيذ في ليلة عقد قران ابنة الفريق واعترف بالمؤامرة التي كانت تقضى بالتنفيذ في ليلة عقد قران ابنة الفريق الشاذلي ، حيث تهاجم وحدة مكان عقد القران ، فتعتقل الموجودين كلهم ، الذين لابد أن يكون من بينهم رئيس الجمهورية ! .

على كل حال ، فان هذا يوضح أن الصراع على خطة الهجوم ظل دائرا طوال عامى ١٩٧١ و١٩٧٢ ، وأن ما رواه الفريق الشاذلي من أنه تم استكمال خطتی «المآذن العالیة» (المحدودة) و « الحنطة ٤١ » (التی تستهدف الاستیلاء علی المضایف) فی خلال یولیو واغسطس ١٩٧١ ، كان مبالغا فیه ، اذ لا یتفق مع ما قاله فی اجتماع ٦ یوئیو ١٩٧٢ من أنه « یجب علینا أن نخطط لمركة هجومیة محدودة فی ظل تفوق جوی معاد » الی آخره ، اذ لو كان الرأی قد استفر بالفعل علی هذه الحظة المحدودة ، لما كان تمة معنی لطرح المسألة من جدید فی نلك الاحتماع ، ولما كان تمة معنی لتبنی السادات هذه الحنطة فی ذلك الیوم ، ذلك الاحتماع ، ولما كان تمة معنی لتبنی السادات هذه الحنطة فی ذلك الیوم ، بكل ما ترتب علی ذلك من أحداث هائلة تمثلت فی انهاء خدمة الخبراء السوفییت ، واعتراضات من قبل الفریق محمد صادق و مجموعته فی اجتماع ٢٤ اكنو بر ١٩٧٧ ، واقالته وانصاره ، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة فی نوفبر التالی . وأغلب البظن أن خطة «المآذن العالیة » و «الحنطة ٤١ » كانت فی ذلك الحین فی دور المشروعات ، وقد اعترف الفریق الشاذلی باستمرار هذه المشاریع خلال فی دور المشروعات ، وقد اعترف الفریق الشاذلی باستمرار هذه المشاریع خلال عامی ۱۹۷۱ و ۲۷ . «أما المشروع الذی كان مقررا عقده عام ۱۹۷۷ ، فلم یکن عامی درب اکتو بر الحقیقیة التی قنا بتنفیذها فی ۲ أکتو بر ۱۹۷۷ » .

على كل حال ، فمن الغريب أن اللواء أحمد اسماعيل ، الذي خلف الفريق محمد صادق ، كان يعتنق نفس النظرية التي أقيل بسبها الفريق صادق من منصبه! . فقد اشرنا الى تقريره الذي قدمه حبن كان رئيسا للمخابرات العامة وحذر فيه من القيام بعملية هجومية على أساس أن القوات المسلحة ليست في وضع يسمح لها بالقيام بذلك . وقد قرىء هذا التقرير في الجتماع 7 يونية كما مربنا . وفيا يبدو أن السادات كان يعتمد على ولاء اللواء أحمد اسماعيل المطلق ، واستعداده لاطاعة أوامره . و يقول الفريق الشاذلي أنه أقش اللواء أحمد اسماعيل في الموقف العسكري عقب توليه منصبه الجديد ، وذكره بتقريره السابق ، ثم عرض عليه خطة « المآذن العالية » و « الخطة جرانيت وقد اقتنع اللواء أحمد اسماعيل بامكانية تنفيذ خطة « المآذن العالية » ، وقد اقتنع اللواء أحمد اسماعيل بامكانية تنفيذ خطة « المآذن العالية » ،

على أن اللواء أحمد اسماعيل لم يلبث ، مع اقتراب المعركة ، أن انتقل الى النقيض ، أى الى نظرية الوصول الى المضابق بعملية واحدة مستمرة! . أى تنفيذ خطة المآذن العالية وخطة جرانيت ٢ فى مرحلة واحدة . ففى حلال ابريل ١٩٧٣ أبدى رغبته للواء الشاذلى فى تطوير الهجوم فى الخطة لكى يشمل الاستيلاء على المضايق . وكان رأبه أنه لو علم السوريون بأن الخطة تفتصر على احتلال ١٠ ـ ٥١ كيلو شرف القناة ، فانهم لن يوافقوا على الاشتراك في الحرب ، وفي الوقت نفسه اذا تلقى العدو خسارة جسيمة في قوانه الجوية ، وهي عنصر الهديد الأساسى ، وقرر أن يسحب قواته من سيناء ، « فهل تتوقف القوات المصرية على مسافة ١٠ ـ ١٥ كيلو مترا شرق القناة ، لأنه ليس لديها خطة لمواجهة مثل ذلك الموقف ؟ » .

وقد أجريت بناء على ذلك تعديلات طفيفة على الخطة جرانيت وأدمجت في خطة المآذن العالية في خطة واحدة واصبحت يطلق على خطة العبور اسم « المرحلة الاولى » وعلى خطة تطوير الهجوم اسم « المرحلة الثانية » ، على أن تفصل بين المرحلتين ما اصطلح على تسميته ب « وقفة تعبوية » أي توقف الى أن تتغير الظروف التي أدت الى هذا التوقف ، والذى قد يستمر لعدة أسابيع أو لعدة أشهر! . و يقول الشاذلي ان العادة جرت على مناقشة خطة العبور ( اللآذن العالية ) بالتفصيل الدقيق ، « ثم نمر مرورا سريعا على المرحلة الثانية! . لم أتوقع قط أن يطلب الينا تنفيذ هذه المرحلة ، وكان يشاركني هذا الشعور قادة الجيوش ، و يتظاهر بذلك على الاقل وزير الحربية »! .

يتضح من الحقائق التاريخية السالفة الذكر أن خطة حرب اكتوبر لم تستهدف تحر يرسيناء بالقوة المسلحة ولم تستهدف حتى الاستيلاء على المضايق!، بل استهدفت فقط عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف واحتلاله، واتخاذ أوضاع دفاعية بمسافة تتراوح بين ١٠ – ١٢ كيلومترا شرق القناة ، يتم فى خلالها تحريك الموقف الدولى سياسيا لحمل اسرائيل على الانسحاب من بقية سيناء ، وتسوية مشكلة ازالة آثار العدوان . فهى فى هذا الضوء تعد خطة تحريك لا تحرير! . وقد استقر رأى رئيس الدولة على الأخذ بهذه الخطة فى مؤتمر القناطريوم ٦ يونيو ١٩٧٢ ، وصدر الأمر بتنفيذها مباشرة بعد قرار اخراج الخبراء السوفييت من مصر، فقد توجه السادات الى الاسكندرية ، واستدعى اليه وزير الحربية الفريق محمد صادق ، وأصدر اليه أمره بأن تكون القوات المسلحة جاهزة والمقتال ابتداء من يوم ١٥ نوفير . ولكن الخلاف حول هذا القراريين السادات والمفريق محمد صادق عطل تنفيذه ، حتى طرد الأخير من الجيش ومعه مجموعته من القادة العسكرين ، وعين اللواء أحمد اسماعيل وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة فى ٢٦ أكتوبر ١٩٧٧ ، فدخل القرار لأول مرة فى مرحلة المتنفيذ ، و بدأ وضع اللمسات النهائية فى خطة « المآذن العالية » . وفى سبتمبر من « المآذن العالية » الى « بدر» ، وكانت تلك هى الصورة النهائية لخطة حرب من « المآذن العالية » الى « بدر» ، وكانت تلك هى الصورة النهائية لخطة حرب اكتوبر المواقن ١٠ رمضان ، فتغير اسم الخطة من « المآذن العالية » الى « بدر» ، وكانت تلك هى الصورة النهائية لخطة حرب اكتوبر الواقن ١٠ رمضان ، فتغير اسم الخطة من « المآذن العالية » الى « بدر» ، وكانت تلك هى الصورة النهائية لخطة حرب

## الطريق الى الحرب!

تسمثلت المهام التي واجهت الفيادة العسكرية المصرية بعد أن تلقت الأوامر بالاستعداد لتنفيذ خطة الهجوم في اربعة مهام رئيسية:

الأولى، استكال تسليح القوات المصرية، خصوصا بعد سيحب الخبراء السوفييت والوحدات السوفييتة من مصر. وكانت هذه الوحدات تنقسم الى محموعة بن عجموعة تقوم بتشغيل معدات تملكها مصر، ومجموعة تقوم بتشغيل معدات يملكها الاتحاد السوفيتى. وكان القرار يقضى بتسليم المجموعة الأولى ما لديها من أسلحة ومعدات الى مصر فى خلال اسبوع. أما المجموعة الثانية، فنظرا لأنه لم يكن يوجد لدى مصر افراد قادرون على تشغيل اسلحتها ومعداتها، فقد رؤى بقاء هذه الوحدات فى مصر، شريطة أن تكون تحت القيادة المباشرة للقيادة المصرية!. ولكن الاتحاد السوفيتى رفض هذا العرض، وأصر على سحب جميع الأفراد والاسلحة والمعدات، وتم بالفعل سحب طائرات الميج من طراز ٢٥، وسرب استطلاع واعاقة الكترونية أخرى لاعاقة اجهزة التوجيه المتوجيه فى الصواريخ «هوك»، و وحدة الكترونية أخرى لاعاقة اجهزة التوجيه المتاورات المعادية.

وقد اعتقد كثيرون من كبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة في ذلك الحين، ومنهم اللواء الشاذلي، أن هذا القرار «سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على قدراتنا القتالية، لأن الروس يسهمون اسهاما فعالا في مسئولية الدفاع

الحربى، فلديهم لواءين جوبين، وفرقة صواريخ ارض / جو، وعديد من وحدات الحرب الالكترونية ». وقد وافقه على هذا الرأى الفريق محمد صادق، وزير الحربية والقائد العام. على أن هذا الاعتقاد للهم وواضح مبنى على افتراض خاطىء بأن هذه الوحدات السوفيتية سوف تشترك مع مصر فى الحرب الهجومية، مع أن الانحاد السوفيتى فى ذلك الوقت كان يعارض هذه الحرب، ويعمل على نهدئة الموقف فى الشرق الأوسط، وكان من شأن وجود هذه الوحدات فى مصر على هذا النحو أن يعرفل قرار الحرب، بعد أن أصبحت هى الحل الباقى الوحيد.

ومع ذلك فقد تبت أن السادات ، وهو يتخذ قرار انهاء الوجود السوفيتى في مصر ، كان يمارس بالفعل أشد وسائل الضغط عليهم! ، لأن موقفهم من شحن الأسلحة تحسن بعد القرار! ، وذلك بسبب رغبنهم في استعادة الأرض التي فقدوها . وفي ذلك بقول هيكل: « لقد أثبتت التطورات أن مناورات السياسة لها حسابات اعقد بما يبدو على السطح . والذي حدث فعلا هو أن الاتحاد السوفيتي فدم لمصر من السلاح بعد طرد خبرائه منها ، امدادات أكبر وأهم بما كان يقدمه قبل القرار» . وقد وصلوا في ذلك الى حد دعا السادات الى أن يقول له في احد الأيام: « انهم يغرقونني بالأسلحة الجديدة » .

وفى الحقيقة أن مصر تلقت فى الفترة ما بين ديسمبر ١٩٧٢ و يونيو ١٩٧٢ كميات من السلاح السوفيتى يفوق ما تلقته فى السنتين السابقتين. و يذكر الفريق الشاذلى أن الرئيس السادات أرسل رئيس الوزراء المصرى عزيز صدقى الى موسكو فى أكتوبر ١٩٧٢، « وقد نجحت رحلة الدكتور عزيز صدقى نجاحا كبيرا، ووعده القادة السوفييت بامداد مصر بأسلحة متقدمه لم يسبق امدادنا بها قبل ذلك!». وفى ٥ فبراير ١٩٧٣ وصل الى مصر وفد عسكرى

سوفيتى لدراسة احتياجات مصر من الأسلحة ، وسافر بعده اللواء أحمد اسماعيل ، وزير الحربية ، الى موسكو في مارس ١٩٧٣ ، حيث وقع على أتفاقية جديدة اشتملت على ثلاثة اسلحة جديدة لم يسبق أدخالها في مصر ، وهي : سرب ميج ٣٢ ، ولواء صواريخ «آر١٧ أي» R 17 E وعربة القتال المدربة «بي أم بي BMP كما وعد القادة السوفييت باعادة تمركز طائرات الميج ٢٥ الأربع ، وسرب الاستطلاع والاعاقة الألكتروني في مصر . وقد اشتركت الأسلحة الجديدة في حرب اكتوبر بالفعل ، فيا عدا سرب الميج ٢٣ ، لأن الطيارين المصريين لم يكونوا قد أنهوا تدريبهم عليه في الاتحاد السوفيتى .

أما بالنسبة لطائرات الردع ، فان مصر كانت قد حصلت بالفعل فى شهر نوفبر ١٩٧١ على الطائرات العشر من طراز «تى يو ١٦ س» الصاروخية ، المتى تعاقد عليها عبد الناصر ، والتى تستطيع اصابة الحدف من بعد ١٥٠ كيلو مترا ، ومعها أطقم تدريب الطيارين والملاحين المصريين ، ولكن عند زيارة السادات لاسوان للتفتيش على وسائل الدفاع عن السد العالى قبل سفره الى موسكو فى ٢ فبراير ١٩٧٧ ، تلقى شكاوى حقيقية من الضباط الشبان من هذه الطائرات ، وكان تقديرهم أنها اذا استخدمت فى العمليات الحربية ، «فلن يقدر لأكثر من عشرين فى المائة منها العودة من مهمتها الأولى ،، وعندما طلب السادات التعاقد على القاذفة «تنى يو ٢٢ » ، طلب السوفييت دفع الثمن بالعملة الصعبة و بالثمن الكامل كما ذكرنا ورفض السادات على أساس أن هذه الطائرات قاذفة فقط ، ونحتاج الى حماية .

وعلى كل حال ، فعند قيام الحرب كان لدى القوات المسلحة المصرية من القوات الجوية ٣٠٥ طائرة قتال ، و٧٠ طائرة نقل ، و١٤٠ طائرة هيلوكو بتر، وغومائة طائرة تدريب . كما كان لديها من قوات الدفاع الجوئ ١٥٠ كتيبة

صواريخ سام، و ۲۵۰۰ مدفع مضاد للطائرات من عيار ۲۰ ملليمتر فما فوق. أما القوات البرية فكان بها عشرة ألوية مدرعة ، وثمانية ألوية مشاه ميكانيكية (عربات جنزير) ، و ۱۹ لواء مشاه راكب (عربات ذات عبل) ، وثلاثة ألوية جنود الجو، ولواء واحد برمائى ، ولواء واحد صواريخ أرض / أرض (آر۱۷ إى) . وكان مع هذه القوات حوالى ۱۷۰۰ دبابة ، و ۲۰۰۰ عربة مدرعة ، و ۲۰۰۰ مدفع وهاون ، و ۲۰۰۰ قاذف صاروخى موجه ، و ۱۹۰۰ مدفع مضاد و د ۲۰۰۰ آربى جى ، وعدة آلاف من الفنابل اليدوية المضادة للدبابات ، و ۲۰۰۰ آربى جى ، وعدة آلاف من الفنابل اليدوية المضادة للدبابات آربى جى ۶۳ .

ومعنى هذا الكلام، وفقا لتقدير الفريق الشاذلى، أن حجم السلاح الذى كان فى يد القوات المصرية كان يفوق ما لدى الكثير من دول حلف الأطلمنطى وحلف وارسو!. بل كانت القوات البرية المصرية تتفوق على ما لدى بريطانيا أو فرنسا. ولكن نقطة التهديد الوحيدة تمثلت فى القوات الجوية الاسرائيلية، التى كانت متفوقة على القوات الجوية فى كل من مصر وسوريا بحتمعة!.

كانت المهمة الثانية التى واجهت القيادة العسكرية المصرية هى اعداد السوات المصرية لتنفيذ خطة الهجوم. وكانت هذه الحنطة تشتمل على ثلاث مراحل كبرى: المرحلة الأولى، عبور قناة السويس، والثانية الاستيلاء على خط بارليف، والثالثة، اتخاذ أوضاع دفاعية شرق القناة بمسافة ١٠ ــ ١٠ كيلو مترا، فيا عرف باسم « الوقفة التعبوية ».

و بالتسبة لعبور قناة السويس، فان الرأى كان قد استقر في التفكير المسكرى المصرى منذ عام ١٩٦٨ على العبور على طول قناة السويس، بما يرغم

العدو على توزيع ضرباته الجوية وأضعاف تأثيرها ، وتشتيت هجماته المضادة على طول الجبهة . وفضلا عن ذلك فانه يتيح لكل فرقة مشاة تقوم بالدفاع غرب القناة أن تعبر من مواقعها الدفاعية الى القطاعات التى تواجهها ، و بذلك لا تكون شمة حاجة لاجراء تحركات كبيرة للجيوش قبل الهجوم ، كما يوفر للقوات المهاجمة الاختفاء والوقاية فى مواقعها قبل أن تبدأ بالهجوم ، و يوفر عنصر المفاجأة الضرورى .

ولتدريب القوات المصرية على العبور، أنشىء مجرى مائى مصغر لقناة السويس وشبيه به و بطول عدة كيلومترات، ومزود مجواجز ترابية على الجانبين للما نفس سمك وارتفاع الحواجز الترابية الموجودة على الضفة الشرقية المحتلة. وكانت الخطة تتلخص فى عبور أفراد المشاة فى قوارب مطاطية، حاملين معهم أسلحتهم الخفيفة، على أن تبدأ المعديات فى العمل بعد خمس سبع ساعات من الهجوم، وتكون الكبارى جاهزة بعد سبع شاعات. وبحساب قدرة مجيع المعديات والكبارى المنصوبة، فإن الدبابات والاسلحة الثقيلة تحتاج الى محيع المعديات والكبارى المنصوبة، فإن الدبابات والاسلحة الثقيلة تحتاج الى ثلاث ساعات على الأقل للعبور والانضمام للمشاة، و بذلك تكتمل الامكانيات المدفاعية للقوات العابرة بعد اثنتى عشرة ساعة من بدء الهجوم. ومن ثم فقد تطلبت الخطة ضرورة زيادة عدد الصواريخ المضادة للدبابات التى يحملها المشاة معهم أثناء العبور لمواجهة احتمال هجوم العدو المضاد قبل وصول الدبابات معهم أثناء العبور لمواجهة احتمال هجوم العدو المضاد قبل وصول الدبابات والأسلحة الثقيلة. كها تطلب ضرورة عدم تجاوز وحدات المشاة خسة كيلومترات شرق القناة، لتتمتع بالعمل تحت مظلة الدفاع الجوى الصاروخية.

وقد أجرى سلاح المهندسين تجارب على مد الجسور، تمكن بها من تخفيض المدة اللازمة لاقامتها من اربع ساعات الى ساعة ونصف! . وتم تدريب معظم ألوية الجيش على عملية العبور، كما تم تكوين لواء برمائى على غرار

الوحدات الخاصة ، وزود بـ ٢٠ دبابة برمائية و٨٠ مركبة برمائية ، لنقل المشاة الميكانيكية ، ودرب على عبور مسطح مائى لمسافة ٣٠ كيلو مترا ، وذلك لعبور البحيرات المرة .

وكان العدو وقد أعد خزانات كبيرة مدفونة تحت سطح الأرض ، متصلة عواسير تحتية ، تندفع منها السوائل الملتبة الى سطح القناة . وقد أجريت تجارب على عسملية اطفاء هذه النيران ، ولكن استقر الرأى على تدريب قوات خاصة على التسلل عبر القناة واغلاق هذه المواسير بالأسمنت ، وتكليف قوات من الصاعقة في الوقت نفسه بالاستيلاء بسرعة على هذه المستودعات ، لمنع استخدامها في حالة فشل اغلاق المواسير المتصلة بالمياه .

اما بالنسبة لخط بارليف ، الذي كان يتكون من ٣٥ موقعا حصينا مدفونا في الأرض ، فان الشكلة الرئيسية كانت تتمثل في فتح الثغرات في السد الترابي الذي كان يرتفع في اجزائه المهمة الى ٢٠ مترا ، ويميل على حافة القناة بما يتراوح بين ٤٥ ـــ ٦٥ درجة ، وذلك ليتسنى عبور الدبابات والأسلحة الثقيلة من المعديات والكباري من خلال هذه الثغرات الى داخل سيناء . وكان المفروض أن يتم فتح الثفرات في السد الترابي بواسطة التفجير ، ولكن صعوبة هذه الوسيلة وتكاليفها الباهظة في الوقت نفسه ، ألمم أحد ضباط المهندسين فكرة استخدام مضخات المياه ، التي كان يارسها عندما كان يعمل في السد العالى ، و بعد عدة تجارب ، ومنذ يوليو ١٩٧١ تقرر أن يكون أسلوب فتح الشغرات بالساتر الترابي هو التجريف بواسطة مضخات مياه قوتها ١٥٠٠ حصان .

ولما كانت مهام جنود المشاة تقضى بتأمين رؤس الجسور والصمود امام الهجمات المضادة للعدو في الضفة الشرقية ، لمدة تتراوح بين ١٢ و٢٤ ساعة ، الى

ان يكتمل عبور الدبابات والاسلحة الثقيلة ، فقد تطلب ذلك زيادة كمية الذخيرة التي يحملها الجندى ، اذ كان عليه أن يحمل عددا من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات . وقد تراوح مجموع ما كان على الجندى أن يحمله بين ٢٣ و٣٠ كيلو جراما . ولما كانت هذه الذخيرة بمكن استهلاكها في ساعة قتال واحدة ، وكان من الضرورى تزويد الجنود بمعدات أخرى مثل الألغام وكاشفات الالغام ، فقد ابتدعت الفريحة المصرية فكرة عربة الجراليدوى ، التي يجرها فردان ، وتحمل ١٥٠ كحم من الذخائر والمعدات العسكرية . كما جهز جنود المشاة بسلالم من الحبال لمساعدتهم على تسلق الساتر الترابي وجر أسلحتهم وذخائرهم المحملة في عربات الجر.

وقيد جرى تدريب سلاح المهندسين على فتح ٧٠ ثغرة في الساتر الشرابي ، وانشاء ١٠ جسور ثقيلة لعبور الدبابات والمدافع والعربات الثفيلة ، وانشاء جسور خفيفة لاجتذاب نيران العدو ، و بناء ١٠ جسور اقتحام لعبور المشاة ، وفوق ذلك انشاء شبكة طرق في الضفة الشرقية للقناة بعد العبور.

ونظرا لأن نجاح العدو في تدمير الجسور والمعابر التي تقام على القناة ، كان معناه فشل العملية كلها ، فقد وضعت قيادة الدفاع الجوى خطة منفصلة خاصة ، اشتملت على كافة التفصيلات لحماية الكبارى والمعابر على القناة . وكان قرار سحب القوات السوفييتية التي كانت تقوم بواجب الدفاع الجوى قد أثر في البداية على قدرات قوات الدفاع الجوى ، ولكن وحدات الصواريخ سام استطاعت بحلول نهاية عام ١٩٧٧ أن تعد الأفراد المدربين لتشغيل الصواريخ التي كان يقوم بتشغيلها الروس ، فاستعادت مصر قدرتها الدفاعية الجوية . وقبل بدء القتال ، كان قد أمكن تنظيم التعاون بين قوات الدفاع الجوى وسلاح الطيران المصرى ، عا يكفل تأمين المقاتلات المصرية اثناء اعتراضها للطائرات العادية .

فى أثناء هذا الاعداد الهائل للقوات المسلحة المصرية لخوض حرب اكتوبر، كانت القيادة العسكرية المصرية تسعى للحصول على مساعدات عسكرية من الدول العربية، لصبغ المغركة بصبغة قومية. وتشير الوثائق الى أن الرئيس السادات لم يكن لديه أمل كبير فى تحقيق نتائج مؤثرة فى هذا الصدد. لقد كان يشق فى استعداد المملكة العربية السعودية وليبيا لتقديم العون العسكرى، فكلتاهما، بالاضافة الى الكويت، كانت تقدم لمصر دعما ماليا قدره ها ممليون جنيه استرلينى، وللأردن ٤٠ مليونا سنويا. أما الدول العربية الأخرى، وهى الجزائر والمغرب والعراق، فكان يرى أنها تزايذ فقط ولن تعطى شيئا. ولذلك يمكن القول ان عبء الاتصالات بهذه الدول للحصول على معونها العسكرية، وقع على عاتق القيادة العسكرية المصرية بالذات.

ففى ذلك الحين كان هناك لجنة استشارية عسكرية منبئقة من الجامعة العربية تدعى « اللجنة الاستشارية العسكرية للجامعة العربية » وتتكون من رؤساء أركان حرب القوات المسلحة في الدول العربية ، وهي تقدم النصيحة لجلس يدعى مجلس الدفاع العربي المشترك ، و يتكون من وزراء الخارجية والدفاع العرب . وعلى الرغم من أن قرارات هذا المجلس كانت ملزمة من الناحية النظرية ، الا أنها من الناحية الفعلية لم تكن ذات فاعلية! .

وكانت العلاقات بين مصر و بين كل من الجزائر والعراق والأردن يسودها التوتر لأسباب متناقضة ، فقد كان الرئيس السادات يهاجم الملك حسين هجوما عنيفا ، و يصفه بأنه «غير مخلص ، ولا أمل يرجى منه ، وأنه باع نفسه للأمر يكان والاستعمار الغربى »! . كما كان يهاجم الرئيس الجزائرى هوارى بومدين لنفس السبب ، و يصفه بأنه « باع نفسه للأمر يكيين ، لا سياسيا فحسب ، بل واقتصاديا ايضا . لقد وقع مع الشركات الأمر يكية عقدا يضمن

امداد امر يكا بالبترول والغاز السائل لعشرات السنين ، و بذلك سوف يصبح اقتصاد بلاده معتمدا اعتمادا كليا على أمر يكا »! . كما كان يرى أن النظام العراقي يزايد ، وأنه لن يعطى شيئا للمعركة بسبب انشغاله بالتهديد الايراني على حدوده الشرقية ، و بالتهديد الكردى في شمالي العراق . وفي المقابل كانت النظم الثلاثة تبادل الرئيس السادات الشكوك والاتهامات! .

على أنه تنفيذا لتوصيات مجلس الدفاع العربى المشترك بدعم دول المواجهة العسكرية، قام اللواء الشاذلى، مجوافقة السادات، بزيارة كل من الجزائر والعراق والمغرب لبحث تنفيذ توصيات المجلس. وقد صح ما توقعه الرئيس السادات، فقد ابدى الرئيس هوارى بوميدين شكوكه فى جديه الرغبة فى القتال للدى السادات، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة العسكرية المطلوبة، ولكن فى حالة نشوب القتال بالفعل، وليس قبله!. وقد رد الشاذلى قائلا: « اننى أفهم شكوكك بأنه ليست هناك جدية للقيام بالحرب، ففى مصر أيضا هناك الكثيرون محن يعتقدون بأنه لن تكون هناك حرب أخرى وأن الكلام عن الحرب هو للاستهلاك المحلى، ولكن عندما تقع الحرب، فلن يكون هناك وقت الرسال للاستهلاك المحلى، ولكن عندما تقع الحرب، فلن يكون هناك وقت الرسال القوات الجزائرية الى المجومية، ما مم تكن هذه القوات موجودة بالفعل فى الجبهة ». على أن الرئيس الجزائرى رد بأننا « نمن الجزائر يين الجزائر ين الجزائر مرة اخرى فى المهومية ، ما مم تكن هذه القوات دماؤنا ساخنة . اذا كانت هناك حرب فاننا نقاتل » . ومع أن الشاذلى زار دماؤنا ساخنة . اذا كانت هناك عرب فاننا نقاتل » . ومع أن الشاذلى زار الجزائر مرة اخرى فى 1 المبتمبر ۱۹۷۷ ، ليخطر الرئيس الجزائرى بقرار دخول الحرب ، الا ان المساعدات الجزائر ية لم تصل الى مصر الا بعد قيام الحرب .

وقد كان موقف العراق مماثلا لموقف الجزائر في البداية ، فقد زار الشاذلي العراق في ٢٦ مايو ١٩٧٢ ، وتقابل مع الرئيس حسن البكر، وقد

أوضح له الجانب العراقى أنه مرغم على الاحتفاظ بقواته بسبب نزاعه مع ايران حول الحدود وشط العرب ، وثورة الاكراد فى الشمال ، وأنه للهذه الأسباب «عندما تبدأ المعركة ، ستقوم العراق بارسال جزء من قواتها المسلحة الى الجبهة الشرقية ، بحيث لا يؤثر على موقفها فى الجبهة الايرانية والجبهة الكردية . ولكن العراف مع ذلك ارسل الى مصر سريا من طائرات «هوكر هنتر» تم تجديده ، و بقى بها حتى قيام الحرب ، واشترك فيها .

كذلك زار الشاذلي المغرب في فبراير ١٩٧٢، واتفق مع الملك الحسن على ارسال سرب «أف ٥»، ولواء دبابات. ولكن معظم طياري السرب استركوا في انقلاب فاشل ضد الملك!، وألقى القبض عليهم أو منعوا من الطيران، كما أرسل لواء الدبابات الوحيد لدى المغرب الى الجهة السورية. ولذلك عندما زار الشاذلي الملك الحسن في ١٧ سبتمبر ١٩٧٣ ليطلعه على قرار الحرب، أبدى الملك استعداده لارسال لواء مشاة الى الجهة المصرية. ولكن هذا الحرب، أبدى الملك استعداده لارسال لواء مشاة الى الجبهة المصرية. ولكن هذا اللواء لم يصل الا بعد اندلاع الحرب.

أما في ليبيا فكانت قواتها المسلحة محدودة . وعندما زارها الشاذلي في فبراير ١٩٧٢ كان بها سربان من طراز ميراج ٣ الفرنسية ، أحدهما يقوده طيار ون ليبيون مازالوا قيد التدريب ، والسرب الآخر يقوده طيار ون مصريون ، وكان متمركزا في ليبيا استعدادا للتحرك الى مصر .

على أنه فى خلال العام التالى كانت العلاقات بين القذافى والسادات فد تأثرت بسبب عدم استجابة السادات لضغوط الوحدة التى كان يفرضها القذافى، والتى وصلت فى خلال شهر يوليو ١٩٧٣ الى حد تنظيم مسيرة سُعبية بين طرابلس والقاهرة، وكان القذافى يرى أن السادات ليس ثور يا بما فيه

الكفاية!، بينا كان السادات يرى في القذافي شابا تنقصه التجارب، وربما الا تزان!.

وعندما أسقطت المقاتلات الاسرائيلية احدى الطائرات الليبية المدنية فوق سيناء في بداية عام ١٩٧٣، ترك ذلك أثرا سيئا في العلاقات المصرية الليبية. فقد أثير في ذلك الحين أنه كان في وسع سلاح الجو المصرى انقاذ الطائرة ولكنه لم يفعل. وقد وزعت في تلك الاثناء منشورات في طرابلس تهم المصريين بالجبن. وساعد ذلك على ترسيخ اعتقاد القذافي بأن مصر لن تحارب.

وقد وصلت العلاقات المصرية الليبية قة تأزمها عندما قرر السادات أنه لا يستطيع أن يذيع للقذافي سر قرار بدء الهجوم ، ليس فقط لأنه يعرف أن القذافي لن يوافق على فكرة الحرب الهجومية المحدودة كها تم الاستقرار عليها وانما لانه كان يخشى ان يتسرب عن طريق القذافي بعض المعلومات عنها! . لذلك جاءت حرب أكتو بر مفاجأة تامة للرئيس القذافي ، كان لها أثرها السلبي في موقفه من الحرب . فقد اعتبر عدم اشراكه في اتخاذ القرار ، رغم أنه عضو في اتحاد الجمهوريات العربية الذي يضم كلا من مصر وسوريا عاد محاولة لتخطيه في أهم القرارات المصرية . لذلك لم يتردد في مهاجمة الخطة في اليوم التالي للحرب واعلان عدم موافقته عليها أو على الهدف منها! . وقال أنه مع ذلك لا يملك الا خيارا واحدا وهو « أن نتحمل واجبنا في المعركة التي وقعت ، ونتحمل نتائج موقفنا منها » .

لهذه الأسباب ، لا نرى ما يدعونا الى تصديق ما أورده الفريق الشاذلى فى مذكراته من أنه «عند قيام حرب أكتوبر، كانت القوات الليبية المتمركزة فى مصر عبارة عن سربى ميراج ، أحدهما يقوده طيارون ليبيون ، والآخر يقوده

مصر يون ، ولواء مدرع » ! \_ لسبب بسيط ، هو أن القذافى لم يكن يعلم بقرار المعركة حتى يرسل أسرابه الى مصر ! . ولذلك حين تردد أثناء الحرب أنباء عن اشتراك سرب ليبى فى المعارك على الجهة المصرية ، نفى مصدر ليبى فى باريس فى يوم ١٥ أكتو بر أن تكون ليبيا قد ارسلت أيا من طائراتها الى الجهة المصرية أو السورية ! .

وفى الحقيقة أنه لا يوجد مصدر آخر تحدث عن هذين السربين الليبيين فى مصر سوى مذكرات الشاذلى! . وتحمل تصريحات القذافى نفسه أثناء الحرب العدليل الدامغ على عدم صحة هذا الكلام ، فقد وصف فى مقابلة صحفية مع جريدة « اللوموند» الفرنسية حرب أكتو بربأنها «حرب تمثيلية» ، وقال : «لن أشترك فى اية حرب مالم يكن هدفها طرد المغتصبين واعادة اليهود الذين جاءوا الى فلسطين بعد عام ١٩٤٨ الى أوطانهم فى أورو با »! .

ومع ذلك يضع الشاذلي ليبيا في المركز الثالث بين تسع دول عربية ، في تقييمه لحجم الدعم العسكري الذي قدمته لدولتي المواجهة وقوة تأثيره! .

## المأزق السورى في المآذن العالية!

كان من المهام التى واجهت القيادة السياسية والعسكرية فى مصر بعد اتخاذ فرار الحرب، هى بحث امكانيات التنسيق مع الجبهة السورية. لقد رأينا كيف استقر رأى الرئيس السادات على الأخذ بخطة الهجوم المحدود فى مؤتمر القناطريوم ٦ يونيو ١٩٧٧، مما أثار معارضة القيادة العسكرية للقوات المسلحة المصرية فى ذلك الحين، ممثلة فى الفريق محمد صادف ومجموعته العسكرية، واضطر الرئيس السادات الى التخلص من هذه القيادة، التى حاولت القيام بانقلاب عسكرى ضده فى نوفبر ١٩٧٧، وعين السادات الفريق أحمد اسماعيل وزيرا للحربية وقائدا عاما للحيش المصرى فى ٢٦ أكتوبر ١٩٧٧، فدخل القرار لأول مرة فى مرحلة التنفيذ.

وقد تمت الخطوة الاولى للتنسيق مع الجبهة السورية بعد تعيين الفريق أحمد اسماعيل بشهرين ونصف تقريبا ، حين قرر مجلس رئاسة الجمهوريات العربية في يوم ١٠ يناير ١٩٧٣ ، تعيينه قائد عاما للقوات المسلحة الاتحادية . وقد أصدر في ذلك الحبن أوامره لهيئة عمليات القيادة العامة الاتحادية بدراسة الموقف العسكرى على الجبهتين السورية والمصرية . وهو ما قامت به بالفعل قرب نهاية الشهر ، وأتمن حصر قوات الدعم الضروري من دول الحنط الثاني لحدمة المعركة .

وقد فشلت محاولة الحصول على هذا الدعم المطلوب من دول الخط

الشانى للأسباب التى أوضحناها فى مقالنا السابق. فلم يصل من قوات الدعم هذه سوى سرب عراقى من طائرات «هوكر هنتر». وكان الا تفاق قد تم بين القيادة السياسية السياسية المصرية والقيادة السياسية السعودية على الاستعانة بسرب «ليتنج»، كبديل للقاذفة السوفيتية «تى يو ٢٧»، وتم ارسال ٧ طيار بين و٣٧ ميكانيكيا مصريا للتدريب عليا، ولكن درجة صلاحية هذه الطائرات، وعدم توفير المدربين اللازمين، أعاق وصول هذه الطائرات الى مصر قبل الحرب. على أن السعودية أرسلت بعض أعتدة الحرب الأخرى وقطع الغيار قبل المعركة. وعندما سحبت ليبيا طائرتى «سى ١٣٠»، كانت قد أرسلتها الى مصر فى أواثل ٣٩٧٧ للتمركز فيها، بعد تصاعد الخلافات بين الرئيسيين السادات والقذافى أرسلت السعودية طائرتين سعوديتين أخريين من نفس الطراز لتحلا على الطائرتين الليبيتين. وقد استخدمت هاتان الطائرتان فى نقل الذخائر والأسلحة السالفة الذكر، أما السودان، فقد كان فى مصر لواء مشاة سودانى متمركز فيها، ولكن الخلافات السياسية بين البلدين دفعت القيادة السودانية الى سحبه، وظل ولكن الخلافات حتى نشوب الحرب.

فى ذلك الحين كان التنسيق بين القيادتين العسكر يتين المرية والسورية يضطدم بخطة المركة الهجومية المحدودة التى وضعتها القيادة المصرية وتبناها السادات (المآذن العالية)، فقد كانت تلائم الجبهة المصرية ولا تلائم الجبهة السورية!

و بالنسبة للجبة المصرية ، فقد كانت مصلحتها تقوم على تقييد حركة القوات البرية المصرية شرق القناة ، وربطها بقدرة حائط الصواريخ المصرى على تقديم الحماية لهذه القوات . وكانت امكانيات حائط الصواريخ المصرى قادرة عملى تحقيق دفاع جوى مؤثر شرق القناة بمسافة تتراوح بين ١٠ ـ ١٥ كم . وأى هجوم برى يتجاوز هذه المسافة قد يقود الى عواقب وخيمة .

أما بالنسبة للجبة السورية فكان الأمر على النقيض. لقد كان على القوات البرية السورية استرداد أرض الجولان، ومعنى ذلك التقدم الى الأمام بقدر ما يمكن أن تحملها عحلات مدرعاتها وآلياتها، وأن تتحاوز حدود حماية المظلة الصاروخية السورية، التى لم تكن بقدر كثافة المظلة المصرية أو تمتد على كامل ساحة الجبة السورية بكفاءة متساوية.

وجمعنى آخر أن الظروف العسكرية والجغرافية قد فرضت أن تكون الحرب على الجبهة المصرية «حرب تحرير»، وأن تكون على الجبهة المصرية «حرب تحريب تحريك»!. فلم تكن ثمة مساحات مائية أو صحراوية تحجزبين القوات السورية والقوات الاسرائيلية، وأكثر من ذلك أن صغر عمق الجولان (٢٠ كيلومترا) بالنسبة لعمق سيناء (٢٠٠ كيلو مترا) لم يكن يترك أى مجال للمناورة أو التوقف، واذا تمكن السوريون من استرداد الجولان والوصول الى منحدراته، أمكن للمدفعية السورية ضرب المطلة وصفد وطبرية ومشروع تحويل بهر الأردن ومشروع روتنبرج الهيدو \_ كهربائى الهام .

وكان الاسرائيليون قد أقاموا خطا دفاعيا وحاجزا صناعيا يمتد من شمال الى جنوب هضبة الجولان، أطلقت عليه اسم «خط آلون»، و يفع على بعد ميل أو ميلين من خط وقف اطلاق النار، وكان يتكون من خندق مضاد للدبابات طوله ١٥ كم وعرضه ٤ أمتار وعمقه ٣ أمتار، ومسور بجدار من التراب معزز بنقط اسناد منيعة على التلال المرتفعة خلف الخندق المذكور، الذي زرعت جوانبه بحقول الغام للدبابات والمدرعات.

وفى المقابل أقامت سوريا تحصينات فى التلال الواقعة فى الداخل عسافة ٣ ــ ٥ كم ، لحماية المرات التى يمكن أن يدخل منها العدو ، خاصة

القطاع الأوسط الذى يتقدم جبهة دمشق، وتمركزت وراء الخط الدفاعى مجموعات الدبابات والمدفعية الثقيلة والمضادة للدبابات، في خنادق محفورة في الأرض. ومنذ شهر أبريل ١٩٧٣، وجه السوريون اهتمامهم الأكبر الى انشاء مظلة صواريخ سام في محور الجولان حمشق بالدرجة الأولى، واحتفظوا بانشاء هذه المظلة طي الكتمان الى ما قبل نشوب العمليات.

ومعنى ذلك أنه في الوقت الذي كانت شبكة الصواريخ على الجبهة المصرية هي التي تحدد مدى تقدم القوات البرية في سيناء ، لم تكن شبكة الصواريخ السورية تحظى بهذا الوضع . وفي الوقت الذي كانت القيادة العسكرية المصرية تستطيع الاعتماد على شبكة الصواريخ في الجابهة مع قوات العدو الجوية ، وتقصر استخدام القوات الجوية المصرية على توجيه الضربات المفاجئة للعدو في الأوقات والأماكن التي تستبعد منها تدخل طيران العدو كانت القيادة السورية ترى نفسها مجبرة على اشراك الطيران السوري في القتال بكل قوته ، لتعويض النقص في شبكة الصواريخ من جهة ، ولحماية تقدم بكل قوته ، لتعويض النقص في شبكة الصواريخ من جهة ، ولحماية تقدم القوات السورية التي تخرج عن حاية الصواريخ من جهة أخرى . وهذا ما حدث تماما عند نشوب حرب أكتوبر ، حيث ظل سلاح الجو المصري ، بعد تنفيذ الضربة الجوية الأولى ، في معظمة في حالة تأهب ، بينا استخدم السوريون كل ما كان لديهم من طائرات سوخوي وأسراب طائرات الميج ، لدعم قواتهم البرية ! .

يضاف الى ذلك أنه كان معروفا منذ البداية أن العدو الاسرائيلى سوف يحشد غالبا الجزء الاكبر من قواته ضد الجبهة السورية ، للأسباب التى ذكرناها . وقد اشير الى هذه الحقيقة فى وقت مبكر فى اجتماعات الهيئة الاستشارية العربية ، وكذلك فى اجتماعات عجلس الدفاع المشترك فى دورته

الشانية عشرة في نوفير ١٩٧١ فقد أوضح اللواء. الشاذلي بصراحة ان الجبهة المصرية لا تستطيع أن تمنع اسرائيل عند قيام الحرب من حسم المعركة مع سوريا في خلال أسبوع واحد من بدء الحرب»!.

ومعنى ذلك أن مصلحة الجبهة السورية كانت لا تواففها خطة الهجوم المحدود ، لأنه يوقف القوات المصرية على بعد ١٥ كم من قناة السويس اختياريا ، في الوقت الذي تتعرض فيه الجبهة السورية لضغوط اسرائيلية هائلة ، ويمكن القوات الاسرائيلية من احتواء الجبهة المصرية بالقليل من القوات ، ويركز معظم قواته لتصفيه الجبهة السورية ! .

ولا يعلم متى عرف السوريون بالضبط بخطة الهجوم المحدود. لقد أورد الشاذلى ما يفيد أن السوريين حتى شهر ابريل ١٩٧٣ ــ على الأقل ــ لم يكونوا قد علموا بأن الهجوم المصرى كان محدودا!!. فقد ذكر ــ كما أوردنا ــ أن الفريق أحمد اسماعيل، وزير الحربية، أخبره في هذا الشهر أنه «لوعلم السوريون بأن خطتنا هي احتلال. ١٠ ــ ١٥ كم شرق القناة، فانهم لن يوافقوا على دخول الحرب معنا ». وطلب اليه تطوير الهجوم المصرى في الخطة لكى يشمل الاستيلاء على المضائق.

ونعتقد أن التاريخ الذي أورده الشاذلي تاريخ متأخر، لأن الخطوات التي كانت القيادتان المصرية والسورية قد قطعتاها حتى ذلك الحين في التنسيق بين الجيشين لا يمكن أن تقوم على جهل القيادة السورية بالخطة المصرية. ففي ١٠ مارس ١٩٧٣، ووفقا لكتاب «حرب رمضان» الذي أعده اللواء حسن البدري واللواء طه المجذوب والعميد ضياء الدين زهدى وهو كتاب شبه رسمى فان الفريق أحمد اسماعيل كان قد أتم دراسة التخطيط

للضربة الجوية المستركة. كما قام في ٢١ مارس مع هيئة عملياته بمناقشة الاطار العمام لتنظيم التعاون الاستراتيجي بين الجهات العربية القائمة بالهجوم، واحتمالات رد فعل العدو. وفي أول ابريل كان قد تم تنظيم التعاون على الجبهة السورية، واعتمد اللواء احمد اسماعيل اسلوب القيادة والسيطرة على الجبهتين، كما درس الطرق المحتملة لسحب احتياطيات العدو الاستراتيجية من الجبهتين، كما درس الطرق المحتملة لسحب احتياطيات العدو وراء أخرى. جهة الى أخرى، لحرمانه من العمل ضد كل من الجبهتين واحدة وراء أخرى. كما ذكر «هيكل» أن «الخطة في مجموعها كان قد اتفق عليها منذ ابريل مع السوريين».

ومعنى ذلك أن القيادة السورية فى ذلك الحين كانت تعلم بأن خطة الهجوم المصرى هى خطة محدودة. ولا يتصورغير ذلك فى الواقع، لأنه لا يمكن قيام مثل هذه الدراسات على غير أساس، والأساس هنا هو خطة الهجوم، التى بناء عليها تتوفر الامكانيات و يتم اعداد القوات، ويجرى التعاون والتنسيق بين الجيوش.

وعلى كل حال ، فحتى اذا سلمنا بقصة عدم علم السوريين بخطه الهجوم المحدود حتى ابريل ١٩٧٣ ، فان الخطة الجديدة التى وضعها الشاذلى بناء على طلب اللواء أحمد اسماعيل فى هذه المقابلة ، والتى تشتمل على تطوير الهجوم بعد العبور للاستيلاء على المضايق ــ كانت هى نفسها خطة العبور (الماذن العالية) دون تغيير ، بعد أن أدمجت فى الخطة «جرانيت ٢» (الوصول الى المضايق) التى أجرى علها «بعض التعديلات الطفيفة» ــ حسب قول الساذلى . وقد أطلق على خطة العبور اسم «المرحلة الاولى» وعلى خطة تطوير المحبوم للاستيلاء على المضاين اسم «المرحلة الثانية» . ولتعميل الفاصل بين المرحلةين ، اخترع التعبير العسكرى «وقفة تعبوية» ، الذى يعنى ــ كما يقول المرحلةين ، اخترع التعبير العسكرى «وقفة تعبوية» ، الذى يعنى ــ كما يقول

الشاذلي ... « الـ توقف الى أن تتغير الظروف التى أدت الى هذا التوقف. وقد تكون الوقفة التعبو يه عدة اسابيع وقد تكون بضعة أشهر أو أكثر » ! .

وهذه الخطة الجديدة هي التي ذكر اللواء أحمد اسماعيل أنها «سوف تعرض على السوريين لاقناعهم بدخول الحرب، ولكنها لن تنفذ الا في ظل ظروف مناسبة ». وقد استدل الفريق الشاذلي بهذا الكلام على ما أسماه «اسلوب الخداع » الذي يتعامل به السياسيون المصر يون مع اخواننا السوريين » ! \_ وهو استدلال ضعيف املته عليه خصومته للواء احمد اسماعيل والرئيس السادات ، لأن الخطة الجديدة ، التي عرضت على السور يين لتشجيعهم على الاشتراك في الحرب مع مصر، تقضى بتطوير الهجوم بعد «وقفة تعبوية » ! ... وفقا للمعلومات التي قدمها لنا الفريق الشاذلي بنفسه ... وانتهاء هذه « الوقفة التعبوية » مرتبط بتغير الظروف التي أدت اليها. و بالتالي فاذا قال اللسواء أحمد اسماعيل ان الخطة «لن تنفذ الا في ظل ظروف مناسبة »، فانه لا يخرج عما تتضمنه الخطة الجديدة نفسها ، ولا خداع في ذلك! . ومن المعروف أن الظروف الـتى أدت الى « الوقفة التعبوية » هي ظروف التفوق الجوى الاسرائيلي فيا وراء مظلة الحماية التي توفرها شبكة الصواريخ ، فاذا تغيرت هذه الظروف عن طريق توفير امكانيات للتغلب على هذا التفوق ، يجرى تطوير الهجوم وتنفيذ الخطة «جرانيت ٢» المعدلة ، التي أصبح يطلق عليها اسم « المرحلة الثانية ».

وعلى ذلك فما ردده الفريق الرئيس حافظ الأسد لمحمود رياض من أن «الاتفاق بينى وبين الرئيس السادات كان يقتضى قيام مصر باحتلال المضايق، الا أن القوات المصرية توقفت بعد عشر كيلو مترات من شرق القناة » لا بناقض فيه! . لأن الحظة الجديدة التي عرضت على السوريين كانت تتضمن احتلال المضايق، ولكن بعد «وقفة تعبوية»! . ومن المعقول أنه

لم يتم اتفاق بن الطرفين على مدة الوقفة التعبوية ، لأنها كانت مرتبطة «بتغير الظروف »! ، وهو مالم تستطع الفيادة المصرية في ذلك الحين تحديد توقيت حدوثه ، فقد قال الفريق الشاذلي أن هذه الوقفة التعبوية قد تكون لعدة اسابيع وقد تكون لعدة شهور أو أكثر»! . فالخلاف الذي حدث بين السوريين والمصريين اذن حول «الظروف »، وبالتالي حول «مدة الوقفة »! .

يتضح من ذلك أن القيادة السورية كانت تعلم ــ على وجه التحقيق بالخيطة المصرية ، بمرحلتها: «الماذن العالية» و «جرانيت ٢» ، التى تفصل بينها «وقفة تعبوية» لم تحدد مدتها لأنها مرتبطة بتغير الظروف التى أدت الى هذه الوقفة ، ولكن القيادة السورية كانت تعلق آمالا كبيرة على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة ، بينا كانت الفيادة المصرية تستبعد ، الى حد كبير ، تنفيذ هذه المرحلة ! ــ أو على حد قول الفريق الشاذلى: «لم أتوقع قط أن يطلب الينا تنفيذ هذه المرحلة المرحلة »! ، ومن هنا ــ وكها قال ــ «كنا بشرح ونناقش خطة العبور بالتفصيل الدقيق ، ثم نمر مرورا سريعا على المرحلة الثانية »! .

ولذلك بلاحظ أن القيادة العسكرية المصربة لم تكن تعول كثيرا على دخول سوريا الحرب الى جانب مصر! ، لأن خطة « المآذن العالية » و المرحلة الأولى » من الخطة ، كما أطلق عليها بعد التطوير كان يمكن تنفيذها بالامكانيات العسكرية المصرية البحتة! فالحظة كما رأينا كانت تسهدف « التحريك » لا « التحرير» ، أى عبورقناة السويس ونحطيم خط بارليف واحتلال الضفة الشرقية للفناة بعمق محدود لا يتحاوز ١٥ كم ، تم الصمود في المواقع الجديدة تحب حماية المظلة الصاروخبة في وجه الهجمات الاسرائبلية المضادة ، واستنزاف الجيش والطيران الاسرائيلي وتكبيدها أكبر قدر ممكن من

الخسائر، باستخدام الصواريخ المتطورة: «سام ۲ للارتفاعات العالية، و«سام ۷» للارتفاعات المنخفضة، و«سام ۷» للارتفاعات المنخفضة، و«سام ۷» لاستخدام جنود المشاة، فضلا عن الأسلحة التقليدية الأخرى، وارغام اسرائيل على الفتال في ظروف غير مواتية لها، لأن اسرائيل ذات الثلا تة ملايين نسمة تعبىء وقت الحرب حوالي عشرين في المائة من قوتها البشرية للانضمام الي القوات المسلحة وقوات الدفاع الاقليمي، وهي نسبة عالية جدا لم تستطع أية دولة في العالم ان تصل اليها، ولا تستطيع اسرائيل تحملها لمدة طويلة، لأنها ترهق اقتصادها القومي وتصيب خدمتها وجميع انشطتها الاخرى بالشلل. و يستمر ذلك عتى تشعر اسرائيل بأنها لا تستطيع اطالة مدة الحرب اكثر من ذلك، فتطالب بوقف اطلاق النار اوتدخل القوى الدولية في الموقف بما يؤدى الى ازالة اثار بوقف اطلاق النار اوتدخل القوى الدولية في الموقف بما يؤدى الى ازالة اثار

مثل هذه الخطة للحرب الهجومية المحدودة هي مزيج من الحرب المساملة وحرب الاستنزاف! . فهي تبدأ بحرب شاملة ، وتنتي بحرب استنزاف! . وهي حرب تستطيع مصر أن تقوم بها بامكانيانها العسكرية الذاتية ، وليست في حاجة الى اشتراك سوريا معها في القتال! . ولذلك حين سأل الشاذلي السادات في اجتماع ٢٤ أكتوبر التاريخي السالف الذكر ، عها اذا كان سيقوم بتحرك عربي لتعبئة القوى العربية ، أم أن المعركة ستكون قاصرة على دول الاتحاد؟ \_ أحاب السادات قائلا:

ــ ستكون المعركة مصر بة أساسا ، وسوف يقف العرب موقف المتفرة في البداية ! ، ولكنهم سوف يجدون أنفسهم في موقف صعب أمام شعوبهم فيضطروا في النهاية الى أن يغيروا موقفهم ! .

وهذا الرد هو نفسه ما أجاب به اللواء سعد الدين الشاذلي على الفريق أحمد اسماعيل ، عندما أبدى مخاوفه من عدم موافقة السور بين على دخول الحرب ، ففد رد عليه الشاذلي على الفور بأن مصر يمكنها الفيام بالمعركة بمفردها \_ أو على حد قوله \_ « أخبرته بأن بامكانا أن نقوم بهذه المرحلة وحدنا ، وأن نجاحنا سوف يشجع السور يبن على الانضمام الينا في المراحل التالية » . وقد رد الفريق الحد اسماعيل بقوله « ان هذا الرأى مرفوض سباسيا » ! .

وفى هذا الضوء يتضح أن مصر لم تكر فى حاجة لخداع السور ببن لتسجيعهم على الاشتراك فى الحرب! . واذا كنا فد أثبتنا أن القيادة السورية كانب تعلم جيدا بالخطة المصرية ، بمرحلتها ووقفها التعبوية » ، واذا كنا قد أثبتنا ايضا أن هذه الخطة لم تكن تتفق مع مصلحة الجبهة السورية ، التى كانت الحرب فيها «حرب تحرير» وليست «حرب نحريك» فا ألذى دفع القيادة السورية الى قبول الاشتراك مع مصر فى حرب أكتوبر؟ .

فى الواقع أنه لم يكل فى وسع القبادة السور بة الوفوف موقف المتفرج من الحرب، بينا الفوات الاسرائيلية تحتل الجولان! . وكان السادات يدرك ذلك، فعندما سأله اللواء عبد الغنى الجمسى فى احتماع ٢٤ اكتوبر ١٩٧٢ عن موقف سوريا، أجاب السادات بأن الرئيس حافظ أسد مقتنع تماما بأن أى عنمل نفوم به، سوف يكون أفضل مما نحن فيه الان، مها كانت التضحيات»! .

وهذا صحيح . فاشتراك سوريا في المعركة مع مصر، حتى في اطار خطة الهجوم المحدود ، التي لا تتفق تماما مع مصلحها في استمرار الهجوم حتى المضايق ، أفضل من دخولها الحرب منفردة ، او امتناعها عن دخول الحرب .

فحتى الدول العربية التى تقع فى الخط الثانى ، والتى تلكأت كثيرا فى تزويد دول المواجهة بالدعم العسكرى قبل الحرب ، سارعت الى تقديم هذا الدعم عند قيام الحرب كها سوف نرى . ولم يكن فى وسع النظام السوري الامتناع عن الاشتراك فى الحرب مع مصر ثم يبقى طويلا فى الحكم ! .

وهذا سعلى كل حال سيفسر طلب الرئيس حافظ الأسد من السوفييت عشية الحرب العمل على وقف اطلاق النار خلال فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من بدء العمليات العسكرية ، ثما سنتعرض له في حينه !

## الهجوم على خطة الهجوم!

بعد أن أوضحنا التناقضات على الجبهتين السورية والمصرية ، و برهنا على أن خطة الحرب الهجومية المحدودة على الجبهة المصرية ( التحريك ) كانت تتناقض مع خطة الحرب الشاملة على الجبهة السورية ( التحرير ) ،

فان السؤال الذى يطرح نفسه بالضرورة: هل كان فى الوسع التوصل الى خطة حرب تكفل التهنسيق بين الجبهتين بشكل يحقق مصلحتها بدرجة متساوية، وتتغلب على ظروف التفوق الجوى الاسرائيلى الذى كان وراء خطة الحرب الهجومية المحدودة ؟.

لقد أشارت بعض الاجتهادات العسكرية العربية التى نشرت حديثا ، والتى انتقدت خطة الحرب المحدودة ، الى أنه كان فى الوسع بالفعل التغلب على التفوق الجوى الاسرائيلى ، الذى هو حجر الزاوية فى عملية الهجوم المحدود ، لو طبقت القيادة العامة المصرية الخطة التالية تطبيقا تاما :

١ ــ تنسيق الهجمات الاولى لقوتها الجوية مع الهجمات الأولى للقوة الجيوية السورية ، بحيث تجريان في آن واحد ، وتستهدفان تدمير أكثر ما يمكن من مطارات العدو وطائراته وأهدافه العسكرية المهمة في الجبهتين الفربية والشمالية ، وتضطرانه الى توزيع مجهوده الجوى بين هاتين الجبهتين .

٢ ـــ اشراك القوة الجوية العراقية في خطة الهجمات الجوية الشتركة منذ البداية ، الأمر الذي يجعل قوة العدو الجوية تواجه ثلاث قوات جوية عربية بدلا من قوتين جويتين .

٣ ــ ابقاء الطيارين السوفييت الذين كانوا يستخدمون نحو ٨٠ طائرة مصرية (بمعدل طيارين لكل طائرة) ١٠ وابقاء الطائرات السوفييتية الحديثة مع لوائي الصواريخ و وحدات الحرب الالكترونية. فلو لم يطرد السادات الطيارين السوفييت، ولو لم يطلب سحب الوحدات السوفيتية هذه قبل الحرب، لكان في وجودهم في مصر خلال الحرب خير معوض عن نقص الطيارين المدربين وعن نقص الطائرات الحديثة ونقص صواريخ ومعدات الحرب الالكترونية (أنظر: معمد الركن حسن مصطفى: معارك الجبهة المصرية في حرب رمضان ١٩٧٧، العميد الركن حسن مصطفى: معارك الجبهة المصرية في حرب رمضان ١٩٧٧،

ونظرا لخطورة القضية التي يعالجها ، ولأن الوقفة التعبوية التي تضمنها خطة الحرب المحدودة قد لقيت نقدا واسعا من مصادر عربية وأجنبية أخرى ، فن الضرورى مناقشة هذا الرأى وعدم تجاهله حتى لا نترك لدى القارىء أدنى شبهة .

والأمر الذى يمكن تأكيده في البداية أن هذا الاجتهاد يغفل حقائق الموقف العربي والدولي بمنا يثير الدهشة! كها أنه \_\_ رغم أن صاحبه رجل عسكرى! \_\_ يغفل أسس التفوق الجوى الاسرائيلي على سلاح الجو المصرى والسورى!.

و بالنسبة للنقطة الأولى ، وهي المتعلقة بتنسيق الهجمات الجوية

المصرية والسورية ، فلعلها كانت من الأمور البديهية التي ما كان يمكن للقيادتين المصرية والسورية أن تغفلا عنها ! . وفي الحقيقة أنه منذ ، ١ مارس ١٩٧٣ كان قد تم انجاز دراسة خطة الضربة الجوية المشتركة ، وفي ٢ مايو اجتمعت القيادتان المصرية والسورية حيث جرى التخطيط لهذه الضربة ، فحددت أهدافها ، وشكلها ، وأسلوب السيطرة عليها . كها تم حصر امكانيات مصر وسوريا التي يمكن تخصيصها لا نزال هذه الضربة . وقد تم بالفعل تنفيذ هذه الضربة المشتركة في تسام الساعة ٥ ، ١٤ من يوم ٦ أكتوبر ، حين أقلعت من مصر ٢٠٢٠ طائرة لضرب أهداف العدو في سيناء ، بينا كانت تقلع في الوقت نفسه ١٠٠ طائرة سورية لضرب أهداف العدو في المضبة السورية وسهل الحولة . و بالتالى كان من الواجب على صاحب هذا الاجتهاد الانتباه الى هذه الحقيقة قبل طرح مشروعه ذي الثلاث نقاط .

اما بالنسبة النقطة الثانية ، وهى اشراك القوة الجوية العراقية فى خطة المجمات الجوية المشتركة منذ البداية فلعل القارىء المتبع لهذه الدراسة ، قد عرف انه فى الا تصالات الأولى التى جرت مع العراق فى هذا الشأن عن طريق الفريق عبد السلام الشاذلى ، أعرب العراق بصراحة على انه لايستطيع توجيهة كل طاقاته لهذه المعركة ، بسبب مشاكله على الجبة الايرانية او الجبة الكردية . وقد وعد بارسال مساعدات عند قيام الحرب ، ولكن بحيث لا تؤثر على موقفه للجبهتين الايرانية والكردية . كما وعد باصلاح وتجديد الطائرات «هوكر هنتر» وارسالها الى الجبهة المصرية بدلا من الجبهة السورية او الاردنية . وقد أوفى بوعده الأخير ، فأرسل الى مصر فى مارس ١٩٧٣ سربا واحدا من هذه الطائرات ، هو كل ما أمكنه تجديده واصلاحه . وقد اشترك بالفعل فى حرب

مع ذلك ، فالمشكلة بالنسبة للتفوق الجوى الاسرائيلي لم تكن مشكلة

كم، وانما كانت مشكلة كيف، بمعنى أنها لم تكن تكن فى عدد الطائرات والطيارين، وانما فى الفروق النوعية بين الطائرات الاسرائيلية والطائرات العربية، والمتى ترجع اللى أن التكنولوجيا السوفيتية كانت متخلفة عن التكنولوجيا الأمريكية فى مجال الاسلحة التقليدية، وفى مجال الطيران بالذات، وذلك لأسباب استراتيجية تتصل بانصراف السوفييت الى التفوق فى مجال الصواريخ، وانصراف الامريكيين الى التفوق فى مجال الأسلحة التقليدية.

لقد كانت الطائرات الاسرائيلية تتميز بمداها البعيد وقدرتها على حمل حمولة كبيرة من القنابل والصواريخ الختلفة. وعلى سبيل المثال فان طائرة الفانتوم كانت تحمل اربعة صواريخ من نوع «سبارو»، وعددا آخر من صواريخ «سايد ويندر» للاشتباكات الجوية، وقنابل من وزن ٥٥٠ رطلا، وتبلغ سرعتها ٢,٤ «ماخ» سرعة الصوت ولها مدى لا يقل عن ٢٥٠٠ كيلو مترا، وبالتالى فهى أسرع من الطائرة ميج ٢١ س وأبعد مدى، ويمكنها البقاء في جو المعركة زمنا أطول من طائرات الميج بثلاث أو اربع مرات، ويمكن استخدامها في عمليات مختلفة.

أما الميراج ، الفرنسية الصنع ، فكانت تطير بمعدل سرعة الصوت على علو منخفض ، و باستطاعتها التحليق بضعف تلك السرعة على ارتفاع عال ، ومداها أبعد كثيرا من مدى الطائرة ميج ٢١ ، التي يبلغ مداها ٢٠٠ كيلو مترا فقط .

وفى الوقت نفسه ، كانت القواعد الجوية الاسرائيلية بعيدة عن مدى الطائرات المصرية والسورية ، بينا كانت القواعد الجوية المصرية والاسرائيلية فى متناول الطائرات الاسرائيلية ، عما أكسب الطيران الاسرائيلي اسم « ذراع اسرائيل الطويل » .

وكان الطيران المصرى والسورى يفتقر الى الطائرات القاذفة المقاتلة ذات المدى البعيد، والقادرة على حمل كميات ضخمة من القنابل والصواريخ، ويمكنها مهاجمة العمق الاسرائيلي، وتقديم الدعم للقوات البرية العربية في تقدمها ضد العدو. وقد وصف الفريق الشاذلي الطائرات السوفيتية الصنع بأنها «أقل كفاءة من طائرات العدو، لاسيا من حيث المدى وقوة التسليح والتجهيز والاسلحة الالكترونية.

وقد حصلت مصر کا ذکرنا علی عشر طائرات من القاذفة الصاروخیة «تی یو ۱٦»، ولکنها فی خلال الحرب لم تقم بنشاط یذکر، باستثناء غارات قلیلة فی المراحل الأولی من الحرب علی المنشآت البترولیة الاسرائیلیة فی سیناء، وعلی أهداف فی ساحلها، وعلی الجسور التی اقامها الاسرائیلیون عبر القناة فی قطاع الدفرسواریوم ۱۷ أکتوبر. غیر أن نتائج تلك الغارات ظلت مجهولة \_ کا یقول بالیت.

وقد حصلت مصر على الطراز المعدل من طائرات «الميج ٢١» بعد سقوط الطيارين السوفييت في فخ نصبته لهم طائرات الفانتوم الاسرائيلية عند اغارتها على مطارعين السخنة، ودمرت أربع طائرات في خلال بضع ثوان، وأصيبت الحنامسة. وكان السوفييت من قبل يتهمون الطيارين المصريين بأنهم لا يتعلمون من المتجربة، وأنهم يرتكبون نفس الأخطاء، وليسوا على مستوى الطيارين الاسرائيلين. وقد تعلم السوفييت الدرس بعد هذا الحادث، وقدموا الى مصر الطراز المعدل من الميج ٢١.

أما النقطة الثالثة من الاجتهاد السالف الذكر، وهي أنه كان من الضروري ابقاء الطيارين السوفييت والطائرات السوفيتية ولوائي الصواريخ

ووحدات الحرب الالكترونية ، للاستفادة بها في التغلب على التفوق الجوى الاسرائيلي ففي الحقيقة أن هذا الرأى يقوم على أساس أثبتنا خطأه ، وهو أن الوجود السوفيتي كان سيتعاون مع مصر في شن الحرب الهجومية المحدودة! . ولم يكن هذا صحيحا ، ذلك أن شكوك السوفييت في السادات وهي شكوك يتحمل السوفييت مسئوليتها! وقناعتهم بأن النظام في مصر يتحول الى اليمين قد حول الدور الايجابي للوجود السوفيتي في عهد عبد الناصر الى دور سلبي في عهد السادات! ، وفي الوقت نفسه فان الوفاق الذي بدأ بين الرئيسين نيكسون وبريجينيف في مؤتمر موسكو الذي عقد في ٢٠ مايو ١٩٧٧ ، والذي اتفق فيه على تهدئة الموقف في الشرق الأوسط ، قد حول الوجود السوفيتي في مصر الى حارس لضمان هذه التهدئة! . وهذا ما يفهم بوضوح من حديث بريجنيف الى حارس لضمان هذه التهدئة! . وهذا ما يفهم بوضوح من حديث بريجنيف الى الفريق محمد صادق في زيارة الأخير لوسكو في يونيو ١٩٧٧ ، فقد شكا من أن «الموقف في مصر غير مستقر ، ومازال هناك أفراد من الجيل القديم يحاولون ارجاع الماضي! » ، واستطرد قائلا: « ان الابقاء على المستشار ين السوفييت في مصر هوضورورة دولية » ! .

وهذا يوضح موقف السوفييت عندما أبلغهم السادات يوم ٣ أكتوبر أن مصريمكن أن تقوم بالهجوم ، فقد سارعوا الى ارسال طائرات نقل كبيرة فى اليوم التالى مباشرة ، لاجلاء معظم الخبراء السوفييت الذين كانوا ما يزالون يعملون فى مصر مع عائلاتهم . وقبل منتصف نهار الجمعة ١٥ أكتوبر كان قد تم اجلاءهم ، عما كان دليلا على الرغبة فى عدم التورط ، والاشارة الى الامر يكيين بأن أيديهم نظيفة من تدبير الهجوم . واذا كان السوفييت قد عدلوا عن هذا الموقف فيا بعد ، فالسبب فى ذلك نصر العبور ، الذى تم بواسطة السلاح السوفيتى ، وكان من الطبيعى أن يتبناه الاتحاد السوفيتى كها سوف نرى .

على كل حال ، فان هذا التفنيد لعناصر الاجتهاد السالف الذكر ،

يوضح أن خطة الهحوم المحدود التى وضعتها القيادة العسكرية المصرية ، كانت رغم سلبياتها بالنسبة للحبهة السورية ، أفضل ما أنتحته القريحة العربية ، بل من أفضل ما يمكن ان تنتجه الفريحة البشرية فى ضوء الامكانيات التى كانت تملكها القوات المتحاربة فى ذلك الحين ، بدليل أن هذه الخطة لم تتعرض لنقد موضوعى يرقى الى مستواها ، أو يتفوق عليها بتقديم البديل الأفضل! . وقد وصف الكولونيل تريفور ديبوى «كفاءة الاحتراف فى التخطيط والاداء التى تمت عملية العبوربها» ، بأنه «لم يكن ممكنا لأى جيش آخر فى العالم أن يفعل ما هو أفضل منها » .

على كل حال ، ففى خلال الشهرين التاليين مايو ويونية كانت عمليات التنسيق بين الجبهة المصرية والجبهة السورية تمضى دون توان . ففى يوم ٢٢ مايو ، أصدر اللهواء الحد اسماعيل ، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية ، توجيهاته بالفكرة العامة للعملية الهجومية الاستراتيجية لكل من الجبهتين السورية والمصرية ، وحدد لكل جبهة الاجراءات والاعمال المنوطة بها ، والمدة الزمنية المفروضة لانجازها . وفى ٧ يونية حدد الهدف الاستراتيجي للعملية الهجومية للقيادتين السورية والمصرية ، وشرح فكرة العملية الهجومية لكل من القوات المسلحة السورية والمصرية على كلتا الجبهتين .

وهكذا عند منتصف أغسطس ١٩٧٣ ، كان قد تم الاتفاق على كل شيء تقريبا ، و بقى الاتفاق على ميعاد الحرب . ولهذا الغرض وصل الى القاهرة يوم ٢١ أغسطس ستة من كبار القادة السوريين ، على رأسهم اللواء طلاس وزير الدفاع ، واللواء يوسف شكور رئيس الأركان ، حيث تم عقد الجتماع مع اللواء أول أحد اسماعيل وزير الحربية ، واللواء سعد الدين الشاذلي ، واللواء محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى ، واللواء حسنى مبارك قائد

الجوات الجوية واللواء فؤاد ذكرى قائد البحرية واللواء عبد الغنى الجمسى رئيس هيئة العمليات، واللواء فؤاد نصار مدير المخابرات.

وقد قرر المؤتمر أن الفوات المصرية والببورية جاهزة للحرب في حدود الخطط المتفق عليها ، واقتراح توقيتين : أحدهما من ٧ ـــ ١١ سبتمبر ، والثانى من ١١ أكتو بر ١٩٧٣ ، وترك البت في الاختيار للقيادة السياسية في كل من مصر وسوريا ، وطلب من القيادة السياسية اخطار القيادة العسكرية بتوقيت الحرب قبل بدء العمليات بخمسة عشريوما . وقد تم تنسيق الخطط المصرية السورية بالنسبة للسرية والزمن والخداع التكتيكي والاستراتيجي والسياسي . وقد طلب الجانب السوري أن يكون لهم عد تنازلي خاص بهم مدته خسة ايام ، لا تاحة الفوصة لهم لتفريغ معامل تكرير البترول في حمص . وقد وقع خلاف حول ساعة بدء المعركة ، اذ كان السوريون يفضلون البدء مع أشعة الفجر الأولى ، بينا كان المصريون يريدون البدء بعد الظهر لتكون الشمس وراءهم ، وقد اقترح المصريون أن يبدأوا بالهجوم بعد ظهر اليوم المحدد للمعركة ، و يتبعهم السوريون في فجر اليوم التالي ، ولكن السوريين اعترضوا بأن هذا الاقتراح « قد يوثر عليهم سياسيا ، لأنه سيظهر السوريين في مظهر المتخلف عن المصريين » ! . وهذا يؤكر عليهم الوقت مها كانت التائج ، حتى لا يفقد النظام اعتباره السياسي .

كاننت قضية خداع العدو، لمفاجأته بالحرب، مسألة نصر أو هزيمة ، حياة أو موت . وقد امكن تحقيق ذلك بمحاح فائق سخر من كل كفاءة المخابرات الامر يكية والاسرائيلية . وقد ساعد على ذلك غرور العدو الاسرائيلي ، واستبعاده أن يتجرأ المصريون والسوريون على البدء بالحرب . كما ساعد على ذلك ان الخطة كانت تقضى بقيام فرق المشاة الخمس المكلفة باقتحام قناة

السويس، بالانطلاق من مواقعها وقطاعاتها التي كانت مكلفة بالدفاع عنها، ومن ثم الاستغناء عن الكثير من التحركات التي يفرضها حشد القوات لاتخاذ أوضاع الهجوم.

وكان من وسائل الخداع تسريب الأخبار الزيفة عن الجيش المصرى الى الصحف والوكالات الأجنبية ، كذلك الخبر الذى نشرته مجلة الطيران الأمريكى « افييشن و يك » بأن جيع قواعد الصواريخ فى مصر قد اغلقت نتيجة لطرد الوحدات السوفيتية وعدم توفر الفنين اللازمين . كما جرى تسريب أنباء تشوه سمعة الجيش المصرى وقدرته على القتال وسلاح طيرانه ! . وفضلا عن ذلك كانت قيادة الجيش تتعمد الاسراف فى نشر أخبار التمارين والمناورات العسكرية فى الصحف ، ومعها صور الرئيس السادات بملابسه المسكرية ومنظاره المكبر مع كبار رجال الجيش ، ثم تمر الأيام ولا يحدث شيء ! ، ثما أثار سخرية الاستعراضية . كما اتبعت القيادة العسكرية المصرى الذى لا يفعل شيئا سوى المظاهر الاستعراضية . كما اتبعت القيادة العسكرية المصرية أسلوب المناورات الكبيرة على مرأى من الاسرائيليين ، وذلك لتعويد العدو على جو المناورات من جهة ، وتدريب القوات على العبور من جهة أخرى . وقد صدق الاسرائيليون لذلك أن تحركات الجيش المصرى قبل حرب أكتوبر كان القصد منها اجراء مناورة أخرى في سلسلة المناورات الكبيرة .

وكان من هذه الاجراءات الخداعة تسريح ٢٠ ألف جندى مصرى قبل الحرب بـ ٤٨ ساعة ، واعطاء الأجازات الى الجنود على نطاق واسع ، والاعلان عن السماح للضباط بالسفر للعمرة ، والتصرف في الجبهة كأن الحالة اعتيادية ، عن طريق الايعاز للجنود بالاستحمام في القناة قبل الهجوم بساعات ، وعدم ارتداء الخوذات المصفحة ، وتعويد جنود العدو على رؤية الدبابات المصرية على

المصاطب وسحبها ، وتأخير ارسال معدات العبور الى أقصى حد . كما وضعت خطة لتصوير الهجوم المصرى والسورى للعالم على أنه رد على اعتداء اسرائيلى . وقد ذكر اللواء سعد مأمون أن القوات المصرية استخدمت ٦٥ خدعة لصرف أنظار العدو عن الحشود المصرية! .

وقد نجحت وسائل الخداع هذه في مفاجأة اسرائيل بالحرب تكتيكيا واستراتيحيا ، الى حد أن صرح وزير الدفاع موشى ديان بعد الحرب في اجتماع لضباط الجيش الاسرائيلي في الجبهة الشمالية بقوله: «لم يكن أحد يتوقع ، حتى صباح يوم الغفران ، أن الحرب ستنشب في ذلك اليوم . ولذلك فان تعبئة الاحتياط لم تبدأ قبل ذلك . وحتى صباح يوم الغفران لم أفكر أنا شخصيا أن الحرب ستقع ! ، ولم أسمع من أي شخص أن الحرب ستنشب فعلا ! . ولم أكن الموحيذ الذي اعتقد ذلك » . وقد ذهب مؤلفو كتاب « التقصير » الى أن اسرائيل قد «تعرضت لعملية خداع لم يسبق لها مثيل في التاريخ » ! .

فى ذلك الحين استقر رأى الرئيس السادات على يوم ٦ أكتو بر موعد لبدء المجوم ، لأنه يوافق عيد الغفران عند الاسرائيليين . وقد سافر الفريق أحمد السماعيل الى دمشق فى يوم الأربعاء ٣ أكتو بر ومعه اللواء بهى الدين نوفل لاخبار السور يين بميعاد الهجوم ، والاتفاق على ساعة الصفر . وقد أبدى رئيس الأركان السورى استحالة البدء بالهجوم يوم ٦ أكتو بر ، وطلب التأجيل يومين ، كا تمسك ببدء الهجوم فى الفجر . ولكن تم التغلب على هذه العقبة بعد موافقة الرئيس حافظ الأسد على وجهة النظر المصرية ، وهى البدء بالهجوم فى الساعة الثانية بعد الظهر .

و بقيت مسألة ابلاغ الاتحاد السوفيتي. و يفهم من كلام هيكل أن

السادات، وان كان واثقا من أن السوفييت لن يفشوا سر القرار للأمر يكين، الا أنه كان يخشى، اذا كانوا لا ير بدون القتال، أن يعطوا الأمر يكين اشارة بذلك، وقد بظنون أنهم يخدمون المصريين اذا طلبوا من الأمريكين الضغط على اسرائيل للامتناع عن أى اعتداء. وقد قرر السادات ابلاغ السفير السوفيتى في شكل تحذير عام من أن الموقف لم يعد محتملا، وربا نجد أنفسنا مضطرين الى التحرك بسرعة. ولكن السفير لم يستبه الى جدية الأمر الا عندما قال له السادات: قل لبريجينيف ان الايام المقبلة ستكون اختبارا حقيقبا وعمليا للمعاهدة المصرية السوفيتية ».

فى ذلك الحين ، و بعد أن تحدد يوم الهجوم ليكون ٦ أكتو بر الموافق ١٠ رمنضان ، تمغير اسم الخطة الهجومية من « المآذن العالية » الى « بدر » . وتلك هى السي تم تنفيذها فى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ٦ أكتو بر ١٩٧٣ الموافق يوم ١٠ رمضان ١٣٩٣ هجرية .

## المواجهة!

يقول موشى ديان فى مذكراته المنشورة بعنوان: «قصة حياتى»: «على الرغم من أننا لم نكن غافلين عن احتمال نشوب الحرب ، الا أن حرب كيبور اندلعت فى اليوم الوحيد الذى لم نكن نتوقعها فيه! . لقد اندلعت فى يوم الغفران ، وهو اليوم الوحيد فى طول العام الذى يقضيه اليهود فى كل أنحاء العالم فى الصوم والعبادة ، سواء فى المعابد أو بيوت العبادة . وفى اسرائيل كان الهدوء يسود البلاد ، فقد كان العمل متوقفا ، والشوارع خالية ، لا سيارة فيها ولا مشاة . يسود البلاد ، معبيب جدا لدى الشعب اليهودى ، وسوف تزداد مهابته من الآن فصاعدا بسبب حرب كيبور!» .

كان هذا هو اليوم الذى حققت فيه كل من مضر وسوريا ، لأول مرة فى تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى ، ثلاث ميزات كبرى على العدو: الميزة الأولى ، المبادرة فى القتال ، والثانية ، التفوق الهائل فى القوى ، والثالثة ، التفوق الكيفى فى القتال .

لقد بدأت الحرب على الجبهة المصرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، حين عبرت قناة السويس أكثر من مائتي طائرة مصرية قاذفة ومقاتلة الى أعدماق سيناء، لمهاجة الأهداف العسكرية الهامة للعدو المنتشرة في شبه الجزيرة. فقامت القاذفات المتوسطة البعيدة المدى من طراز «تي يو ١٦» الصاروخية، تحت حماية طائرات «الميج ٢١» بمهاجة القواعد الجوية في

العريش وبير خفاجة و يبر تمادا ، وآبار النفط في أبورديس . وهاجمت الطائرات الشاذفة المقاتلة من طراز «سوخوى ٧» مركز السيطرة الاسرائيلي الرئيسي في «أم مرجم» ومقر القيادة الاسرائيلية في «أم خشيب» ، وعطات الرادار والاعاقة الالكترونية وسواقع الصواريخ «هوك» ، و بعض مواقع المدفعية . وعادت هذه الطائرات الى قواعدها خلال عمرات جوية محددة ، بعد أن خسرت خس طائرات فقط .

فى تلك الأثناء ، أى بعد عبور الطائرات خط القناة بخمس دقائق ، انطلقت نيران ألفى مدفع مصرى تصب قذائفها فوق حصون خط بارليف . وكان كل مدفع له واجب خاص يحدد له الهدف الذى يقصفه ، وعدد الطلقات التى يطلقها .

وتحت ستار نيران المدفعية ، تسللت مجموعات من الهندسين الى مياه الشاطىء الشرقى للقناة ، للتأكد من أن مواسير نقل السائل الملتهب الى مياه القناة ، التى أغلقت فى اليوم السابق ، كانت ما تزال مغلقة . كما عبرت بعض وحدات الصاعقة لكى تسبق العدو الى احتلال مصاطب الدبابات ، التى تقع خلف خط بارليف بحوالى كيلومترين . كما عبر اللواء البرمائى ١٣٠ البحيرات المرة من طرفها الجنوبى بقوة ٢٠ دبابة ت ٧٦ و ٨٠ مركبة تو باز . و بدأت سرية مشاة فى عشر مركبات برمائية فى عبور بحيرة التمساح .

و بعد عشرين دقيقة فقط من بدء قصف المدفعية ، بدأت الموجة الأولى من المشاة ، وتيكون من أربعة آلاف جندى ، بركوب ٧٢٠ مركب مطاط ، متجهة نحو الشاطىء الشرقى ، وهى تهتف مع كل ضربة مجداف : « الله أكبر »! . وكان كل قارب يحمل معه سلمين من الحبال لفردها على الساتر

الترابى، وعلامة ارشاد كبيرة تحمل رقم القارب لتثبيتها فى أماكن الوصول. وقد مضت القوارب تعبر القناة، يفصل بين كل منها والآخر داخل السرية ٢٥ مترا، وتفصل مسافة ٢٠٠ متر بين كل سرية والأخرى، و٠٠٠ متر بين كل كتيبة وأخرى، و٠٠٠ كيلو مترا بين كل فرقة مشاة وأخرى، وحوالى ١٥ كيلو مترا بين كل فرقة مشاة من الفرق الخمس والاخرى. وكل ذلك بأداء أعوذجى .

وكان الرئيس السادات قد وصل الى مركز قيادة العمليات (المركز رقم ١٠) منذ الساعة الواحدة بعد الظهر، ومعه الفريق أول أحمد اسماعيل، واتخذ مكانه على رأس هيئة القيادة العامة فى القاعة الرئيسية. وجلس عن يمينه الفريق أول أحمد اسماعيل، وعن يساره الفريق سعد الدين الشاذلى، وعن قرب منه اللواء محمد عبد الغنى الجمسى. وكانت الصورة فى المركز مختلفة عما كانت عليه فى اليوم السابق، فقد رفعت خرائط و وثائق مشروع المناورات «تحرير ٢٣٠. وفتحت الخزائن المغلقة، ونشرت الخرائط والوثائق الحقيقية لعملية بدر. وكان الجميع يحبسون أنفاسهم فى انتظار أخبار عبور الموجة الأولى من المشاة، اذ كان مصير المعركة يتوقف عليها. وعندما وصلت المعلومات بمقام العبور، دوت مكبرات الصوت داخل المركز ١٠ تزف الخبر التاريخي.

وسرعان ما أخذت سبعون فصيلة من فصائل المهندسين فى فتح الثغرات فى الساتر الترابى، باستخدام ٣٥٠ مضخة مياه، بينا كانت تقوم معركة حامية بين الدبابات المصرية والاسلحة المضادة للدبابات فى غرب القناة، وبين بنات العدو التى كانت تحتل النسق الدفاعى الثانى، والتى أخذت تندفع نحو القناة لتدعيم خط بارليف.

و بعد خس وأربعين دقيقة من عبور الموجة الأولى من المشاة ، عبرت

الموجة الثانية ، وتلتها الموجات الأخرى بمعدل حوالى ١٥ دقيقة بين كل موجة وأخرى . وبحلول الساعة ٣٠,٥ مساء ، كان قد أصبح لمصر على الشاطىء الشرقى للقناة ٤٥ كتيبة مشاة ، قوامها ألفا ضابط وثلا ثون ألف جندى . كما أصبح لها خمسة رؤس كبارى ، كل منها قاعدته ٦ — ٨ كيلومترات وعمقه حوالى ٣ — ٤ كيلومترات ، بينها كانت قوات الشرطة العسكرية التى عبرت القناة تقوم بعملها الخاص بتحديد الطرق وترقيمها وتمييزها ، لمساعدة الدبابات والمركبات التى سوف تعبر على المعديات وعلى الكبارى ، على التعرف على الجاهها . كما تم ابرار أربع كتائب صاعفة بواسطة طائرات الهيلوكو بنر في عمق سيناء في أماكن متفرقة .

وقد تم فتح أول ثغرة فى الساتر الترابى بعد اربع ساعات فقط من بدء عبور المشاة . وفى خلال ساعتين أخريين كان قد تم فتح معظم الثغرات . وفى نحو المساعة ٨,٣٠ مساء كان قد أصبح هناك ٣١ معدية تعمل بين الشاطئبن الغربى والشرقى للقناة ، كها تم بناء أول كو برى ثقيل . وبحلول الساعة ١٠,٣٠ مساء كان المهندسون قد أتموا فتح ٢٠ ثغرة فى الساتر الترابى ، و بناء ٨ كبارى ثقيلة ، و بناء ٥ كبارى خفيفة هيكلية ، و بناء وتشغيل ٣١ معدية ! .

وقد كان بعد فتح الثغرات أن بدأ عبور الدبابات والمركبات والأسلحة الشقيلة فوق المعديات والكبارى ، وأخذت تنضم الى المشاة ، لتدفع رؤس الكبارى الى عمق ٨ كيلو مترات .

ولم تكد تأتى الساعة الثامنة من صباح الأحد ٧ أكتوبر، حتى كانت الفوات المصرية قد حقفت نجاحا ساحقا في معركة القناة. لقد عبرت أصعب مائى في التاريخ، وحطمت خط بارليف في ١٨ ساعة ففط، مما لم يسبق

له مثيل فى أية عملية عبور فى تاريخ البشرية ، واستردت كرامتها التى أهدرت فى حرب يونية ، وسخرت من التعليق الساخر الذى علق به موشى ديان قبل معركة العبور ، وهو انه « لكى تستطيع مصر عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف ، يلزم تدعيمها بسلاحى المهندسين الروسى والأمريكى معا »! .

وقد تحقق هذا النصر التاريخي بأقل تضحيات ممكنة ، فلم يفقد سلاح الطيران المصرى سوى خس طائرات ، وخسرت مصر ٢٠ دبابة و ٢٥٠ شهيدا . أما العدو فقد فقد ٣٠ طائرة و ٣٠٠ دبابة ، وعده آلاف من القتلى ، وخسر معها خط بارليف النيع .

ومع أن عامل المفاجأة عمل عنصرا اساسيا في تحقيق هذا النصر عمل المك التضحيات القليلة ، بفضل تدابير الخداع التكتيكية والاستراتيحية ، التي وصفتها بعض المراجع الاسرائيلية بأنها لم يسبق لها مثيل في التاريخ « الا أن هذا لا يحنى أن القيادة الاسرائيلية كانت غافلة تماما عن تدابير الحرب التي تعدها مصر وسوريا ، وأنها لم تتخذ اجراءات مبكرة لمواجهتها . فنذ منتصف صيف عام ١٩٧٣ كان وزير الحربية الاسرائيلي موشى ديان قد أخذ يتنبه الى هذا الاحتمال ، وأمر باعداد خطة لمواجهته ، و بناء على هذه الخطة أرسلت تعزيزات الى كل من الجبهة السورية والجبهة المصرية ، وصلت بعدد القوات تعزيزات الى كل من الجبهة السورية والجبهة المصرية ، وما الطارية مدفعية ، وه آلاف جندى . وأما على الجبهة المصرية ، فقد أصبح هناك ٢٧٥ دبابة و ١٢ بطارية مدفعية ، و ٥٠٠٠ جندى . وكانت الخطة تفترض ضرورة وصول انذار مبكر من الخابرات قبل ٢٤ ساعة من بدء القتال ، ولكن كلا من الخابرات الاسرائيلية والخابرات الامريكية توصلتا الى أن مصر وسوريا لا تعدان للحرب! ، ولم يكن الا في الساعة السادسة من صباح يوم ٦ أكتوبر حين وصل تقرير من الخابرات

الاسرائيلية الى موشى ديان بقرار الحرب. ولما كانت قد وصلت تقارير قبل ذلك عن عملية اجلاء الأسر السوفيتية من مصر وسوريا، فقد تقرر العمل على أساس أن الحرب سوف تنشب بالفعل، فصدر قرار بتعبئة ما بين ١٠٠ ـ ١٢٠ جندى اسرائيليى، واعلان حالة الطوارىء. وكان معروفا أن امكانيات وصول هذه القوات الى الجبهة تحتاج الى ٢٤ ساعة، ولكن الحرب دهمت الفيادة الاسرائيلية بعد اربع ساعات فقط من اتخاذ قرار التعبئة.

على هذا النحو وقع عبء مواجهة القوات المصرية الغازية على عاتق الشوات الاسرائيليه الموجودة اصلا في المنطقة ، التي فوجئت بالهجوم قبل أن تتلقى أى انذار وان كان موشى ديان يقلل من أهمية هذه النقطة ، اذ يقول انه حتى لو كانت هذه القوات قد تلقت الانذار في الوقت المناسب لما كان في وسعها عمل أى شيء ، لأنها لم تكن مستعدة لمواجهة مثل ذلك الهجوم الواسع النطاق . ولكن الصدمة كانت شديدة على عندما فوجئوا بالقصف المدفعي الكثيف ، ثم شاهدوا الاف الجنود المصريين يكتسحون الاستحكامات تعززهم الدبابات ، ويخترقون حقول الالغام واليوابات . وقد اتجهت دبابات النسق الثاني الذي كان يقع على بعد ٦ كيلومترات للتمركز بين مواقع خط بارليف الحصينة لتقديم المساعدة للجنود ، ولكنها وجدت المصريين قد سبقوها اليها ، واحتلوها ، كما تعرضت لنيران عنيفة من ضفتي القناة ، فدمرت معظم الدبابات وشلت فاعليتها . وجرور الساعات أصبح واضحا للجنود الاسرائيلين داخل فالمستحكامات أنه لم يبق امل في وصول أية امدادات اليهم ، بعد أن سدت الطرق في وجه الدبابات القادمة لانقاذهم ، فأصبحوا يطالبون باخراجهم عما هم الطرق في وجه الدبابات القادمة لانقاذهم ، فأصبحوا يطالبون باخراجهم عما هم الطرق في وجه الدبابات القادمة لانقاذهم ، فأصبحوا يطالبون باخراجهم عما هم الطرق في وجه الدبابات القادمة لانقاذهم ، فأصبحوا يطالبون باخراجهم عما هم الطرق في وجه الدبابات القادمة لانقاذهم ، فأصبحوا يطالبون باخراجهم عما هم الطرق في وجه الدبابات القادمة على الم يبق أمامهم سوى الاستسلام .

وفسى الحقيقة أن العدو كان قد أخذ يقحم طاثرات في المعركة بعد ساعة

واحدة من نشوب القتال ، ولكن لما كانت القوات المصرية تعمل تحت حاية المظلمة الصاروخية ، فقد تصدت وسائل الدفاع الجوى المصرى للطائرات الاسرائيلية ، وأسقطت منها سبع طائرات ، وقد استمرت غارات العدو الجوية على الكبارى ، واستمر الدفاع الجوى في اسفاط طائراته ، حتى بلغ ما أسقطه حتى الساعة ١٠,٣٠ مساء يوم ٦ أكتوبر ٢٧ طائرة .

لقد أصبح العبور الآن حقيقة واقعة أمام القيادة الاسرائيلية ، وأخذ موشى ديان يتساءل : «ماذا حدث لثلاثة من العناصر الأساسية في عملنا ، وهي : المدرعات ، والقوات الجوية ، والمعاقل الحصينة على القناة ، والتي كانت كفيلة بمنع المصريين من العبور ، وتكبيدهم خسائر فادحة ؟ .

ولما كان السور يون ، حتى منتصف ليلة ٧ يوم أكتوبر ، لم يخترقوا بعد الخطوط الاسرائيلية ، فقد رأت القيادة الاسرائيلية أن الخطر الها يكن على الجبهة المصرية . ولذلك تم تبغير الخطة التي كانت تقضى بضرب الصواريخ السورية بواسطة الطيران الاسرائيلي ، لتقوم هذه الطائرات في اليوم التالي صباحا بضرب الجبهة المصرية . على ان الخلاف قام بين نظريتين : فقد كانت الخطة التي اعدها قائد الطيران الاسرائيلي تقوم على ضرب قواعد الصواريخ المصرية أولا ، للتفرغ لتصفية القوات البرية ، ولكن ديان ، الذي كان يشك في امكانية نجاح الطيران في تدمير قواعد الصواريخ ، نصح باعطاء الاولوية لوقف تقدم القوات المدرعة المتدفقة بأعداد هائلة في سيناء ، حتى ولو ترتب على ذلك اسقاط كثير الطائرات! ، لأنه اذا فشل الطيران في تصفية الصواريخ ، فسنكون قد فقدنا كل شيء ، في من الطائرات! ، لأنه اذا فشل الطيران في تصفية الصواريخ ، فسنكون قد فقدنا كل شيء ، في من عدورية الدبابات المصرية في سيناء ، وتصبح حرية الحركة أمام طيراننا محدودة .

على انه في تلك الأثناء، أي في منتصف ليلة ٧ أكتوبر، كانت

القوات السورية قد تمكنت من اختراق القطاع الجنوبي في الجبهة السورية ، وأصبحت تهدد قلب اسرائيل ، وعندئذ انتقلت الأهمية الى الجبهة الشمالية ، الأمر الذي أدى الى اختلاف مصيرها عن مصير الجبهة المصرية ، بكل ما ترتب على ذلك من نتائج هائلة أثرت في مصير الحرب! .

ففى ذلك الحين، وعلى العكس مما كان عليه الحال فى الجهة المصرية، كان الاسرائيليون عند بداية الحرب مستعدين للقاء السوريين! . ففى يوم ١٣ سبتمبر ١٩٧٣ وقع اشتباك جوى بين الطائرات الاسرائيلية وطائرات الميج السورية فوق سوريا، ترتب عليه سقوط عدد كبير من طائرات الميج . وقد توقعت القيادة الاسرائيلية أن يقوم السوريون برد فعل مضاد، كما تعودوا فى حالات أقل خطورة، ولكنهم لم يفعلوا . وعند ذلك تأكد الشك فى أن سوريا تدبر لهجوم مفاجىء فى جبهة الجولان . ولما كان مثل هذا الهجوم لا تستطيع اسرائيل أن تتحمل نتائجه ، لأنه اذا نجح السوريون فى تحطيم الخطوط الاسرائيلية فى الجهة الجولان ، لأحقوا بالاسرائيلين هزعة منكرة فقد تقرر زيادة القوات فى الجبة السورية على نحو ما أوردنا ، و وضع الطيران الاسرائيلي فى حالة تأهب قصوى . على أن تقارير الخابرات الاسرائيلية أكدت أن الهجوم السورى ليس واردا ، كما أكدت الولايات المتحدة ذلك! ، ومن هنا كانت المفاجأة يوم الغفران .

وقد بدأ الهجوم السورى فى الساعة الثانية بعد الظهر، بقصف تمهيدى الشترك فيه نحو الف مدفع ميدان وصاروخى وصاحب القصف المدفعى هجوم جوى قامت به مائة طائرة ميج ٢١ وسوخوى ٧، ١ستهدف معسكرى «شر با شوف » و«مشمار هايردين» فى سهل الحولة، والمعسكرات الاسرائيلية فى هضبة الجولان. انتقلت طائرات الهيلوكو بتر السور ية المحملة بجنود الصاعقة لمهاجة موقع جبل الشيخ الاستراتيجى واستولت على مركز مراقبة اسرائيلى هام،

فحرمت القيادة الاسرائيلية من محطة الرادار وأجهزة الرصد المتطورة المشرفة على مسرح العمليات.

وفى حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر، كانت ثلاث فرق مشأة ميكانيكية ، هى الفرقة السابعة والتاسعة والخامسة ، تعززها ٢٠٠ دبابة من نوع ت ١٥ و ت ٢٦ تخترق المواقع الاسرائيلية فى قطاعين رئيسيين : أحدهما شمال القنيطرة ، والأخرى جنوبها (وذلك وفقا للمصادر الاسرائيلية و بعض المصادر الأجنبية والعربية ولكن مصادر عربية وأجنبية أخرى تذكر أن الهجوم قام على ثلاثة محاور: فى الشمال والوسط والجنوب . و بدراسة الخرائط يتضح أن الهجوم شمال القنيطرة قامت به الفرقة السابعة الميكانيكية ، أما الهجوم جنوب القنيطرة ، فقامت به الفرقة التاسعة فى الوسط ، والفرقة الخامسة فى الجنوب .

وقد اتبع الهجوم السورى أسلوب الحرب الخاطفة . فقد تقدم في حركة سريعة في ارض الجولان الصخرية ، بعد أن نظمت المدرعات السورية في شكل مجموعات من سبع الى عشر دبابات ، ترافق كل مجموعة ناقلتان أو ثلاث ناقلات جنود مصفحة تحمل وحدات من جنود المشاة . وواصلت الزحف ملتقة حول المواقع الدفاعية الاسرائيلية ، للوصول بسرعة الى مفارق الطرق ومحاور المواصلات الرئيسية للاستيلاء عليها قبل وصول الاحتياطي الاسرائيلي .

كان الهجوم السورى شمال القنيطرة تقوم به فرقة المشاة السابعة \_ كا ذكرنا\_ وكان عليها مواجهة اللواء السابع المدرع الاسرائيلي ، كما كان عليها مواجهة اللواء السابع المدرع الاسرائيلية الدفاعية القوية شمال القنيطرة ، التي أولتها القيادة الاسرائيلية اهتماما خاصا ، لما يمثله القطاع الشمالي من الجولان من أهمية استراتيجية كبيرة ، تتمثل في أنه يعد من وجهة النظر العسكرية مفتاح الموقف في الجبة

الشمالية ، وهو الذى يقرر مصير شمالى اسرائيل الاستراتيجى ، لانه يمكن للقوات السورية الانحدار منه جنو با للالتفاف حول الخطوط الدفاعية الاسرائيلية فى القطاعين الاوسط والجنوبى ، بكل ما يترتب على ذلك من مضاعفات تتمثل فى تهديد شمالى اسرائيل وسهل الحولة والجليل الأعلى ، والسيطرة على مصادر المياة التى تصب فى نهر الاردن ، فضلا عن أن هذا القطاع يمكن القوات الاسرائيلية من تهديد العاصمة دمشق والقطاعين الأوسط والجنوبى اذا ما لجأت الى المجوم ونجحت فى ذلك .

لهذه الأسباب، وجدت فرقة المشاة السابعة السورية مشقة بالغة فى التقدم، وتكبدت خسائر فادحة فى الدبابات، بسبب شبكة موانع الدبابات وحقول الالغام من جهة، و بسبب مساهمة الطيران الاسرائيلي فى المعركة بشكل مكشف، من جهة أخرى. هذا فضلا عن أن تكتيك الهجوم المباشر الذى اتتبعه السوريون، وضعهم — كما يقول الجنرال باليت — فى مواجهة مدافع الدبابات الاسرائيلية البعيدة المدى، مما أدى الى ارتفاع الخسارة فى الدبابات بدرجة عالية.

على أن الوضع في جنوب القنيطرة كان غتلفا ، فان اتحاد عوامل المفاجأة والتفوق العددى في الدبابات مع توفير الأرض الصالحة للمناورة ، خصوصا بالنسبة للدبابات ، والدفاع الاسرائيلي الضعيف نسبيا في هذا القطاع — جعل الفرقة الخامسة السورية تلقى حظا أفضل . فعلى الرغم من استملتة لواء باراك المدرع الاسرائيلي ، الا أن الفرقة الخامسة تمكنت من التغلب عليه ، واختراق الخطوط الاسرائيلية بعد منتصف ليلة ٧ أكتوبر في الخشنية جنوب المقنطرة بثمانية أميال ، و بدأت تتفدم نحو الطرق التي تر بط مرتفعات الجولان بحيرة طبرية ، و وصلت الى منتصف الطريق الي نهر الأردن . و بذلك

يكون السور يون قد تمكنوا من اختراق الجبهة على عرض ٣٠ كيلومترا وتقدموا الى عمق ٢٠ كيلومترا خاصة الى عمق ٢٠ كيلومترا خاصة في القطاع الأوسط.

وهنا أحست القيادة الاسرائيلية \_ التي كانت تولى اهتماما بالجبهة المصرية \_ بخطورة الموقف ، الأنه اذا وصل السوريون الى نهر الاردن ، اصبح من العسير ردهم ، خاصة وهم يستخدمون تلك الكيات من الاسلحة والقوة البشرية . ولذلك انتقل الأهتمام على الفور من الجبهة المصرية الى الجبهة السورية ، وذلك منذ الساعة السادسة من صباح يوم الأحد ٧ أكتوبر!. ولما كانت القوات المدرعة التي يجرى تعبيثها لن تتمكن من الوصول الى الجبهة السورية قبل منتضف النهار، فلذلك تقرر استخدام الطيران كقوة رئيسية لايقاف التقدم السورى ، وألفيت العمليات التي تقرر توجيهها الى الجبهة المصرية في صباح يوم ٧ أكتو بر \_ كها ذكرنا . وقد نصح مورد خاى هود ، قائد الطيران في حرب يونية ، بمهاجة الطيران الاسرائيلي للدبابات السورية في تشكيلات قتالية تتكون من اربع طائرات في حركة مستمرة ، حتى تصبح أطقم الدبابات غير قادرة على رفع رُوسها ، وتشل فاعليها . وقد نجحت هذه الخطة ، وكان لها تأثيرها في الموقف ، رغم الخسائر الفادحة في الطائرات الاسرائيلية ، حتى لقد ذكر ضابط في قوات الامم المتحدة في الهضبة السورية انه من بين كل ٥ طائرات اسرائيلية مهاجة كانت تسقط ٣ طائرات، بفعل شبكة الصواريخ ووسائل الدفاع الجوى السورية.

ومنذ صباح اليوم الثالث ، ٨ أكتوبر تحول ميزان القوى لصالح العدو الاسرائيلتى ، فقد بدأ هجومه المضاد بستة الوية مدرعات جديدة لم تشترك فى القتال ، ضد اربعة الوية سورية مجهدة بعد ان خاضت معارك يومى ٦ و٧ ،

وخسرت نصف دباباتها ، وابتعدت عن حماية مظلة الصواريخ ، و باتت تعانى من مشكلات نقص الوقود وعدم ملاحقه المشاة والمدفعية بها بالصورة المطلوبة . وركز العدو جهده الرئيسي في القطاعين الأوسط والجنوبي في الوقت الذي كان الطيران الاسرائيلي قد دمر عددا كبيرا من قواعد الصواريخ ، وادى تركيزه على بطاريات صواريخ سام ٢ وقصفه الاهداف المدنية في دمشق ، الى سحب بعض بطاريات الصواريخ هناك ، واضعاف الدفاع الجوى في الجبة .

وهكذا انتهت المرحلة الهجومية السورية ، بعد ان فقدت سوريا أكثر من ٨٠٠ دبابة ! .

وفى يوم الأربعاء ١٠ أكتوبر، وهو اليوم الرابع للقتال، استانفت المدرعات الاسرائيلية هجومها الكبير على طول خط المواجهة، واستطاعت رفع الحصار عن القنيطرة، واكملت انتصارها باسترداد الاراضى التى خسرتها فى يومى ٣ و٧، و وصلت الى خط وقف اطلاق النار عام ١٩٦٧.

وهنا أصبح السؤال الذي يواجه القيادة الاسرائيلية ، والذي اجتمعت من اجله في الساعة ١٠ من مساء ذلك اليوم: هل تكتفى القوات الاسرائيلية بالوصول الى هذا الحد ، وتنتقل الى الجبهة المصرية ، ام تواصل الهجوم في العمق السورى في اتجاه دمشق ؟ . وقد وقف ديان الى جانب الراى الأول ، بينا وقف اليعازر الى جانب الراى الثاني ، على اساس ان القوات الاسرائيلية في سيناء كافية لمنع المصريين من الوصول الى الممرات ، وان وقف الهجوم عند خط وقف الطلاق النار سيعطى السوريين الفرصة الكافية لاعادة تنظيم قواتهم والاستعداد لشن هجوم مضاد . ولم يتوصل المجتمعون الى قرار ، ولكنهم عندما عرضوا الأمر على جولدا مايير ، رجحت الرأى الثاني .

وعلى هذا النحو، ففى اليوم السادس للقتال ، الخميس ١١ اكتوبر، أمر اليعازر باستثناف الهجوم منذ الصباح ، والتقدم نحو دمشق وتهديدها بشكل يجبر السوريين على طلب وقف القتال . ولذلك انتقل الجهد الرئيسي للقوات الاسرائيلية من المحور الجنوبي الى المحور الشمالي ، الذي هو أقصر الطرق الى دمشق ، في الوقت الذي كان السوريون قد حركوا جزءا من قواتهم الاحتياطية الى المحورين الأوسط والجنوبي لصد القوات الإسرائيلية المتقدمة هناك! . وكان على الاسرائيليين أن يقدموا ، قبل الوصول الى دمشق ، باختراق ثلاثة خطوط دفاعية . وقد تراجعت القوات السورية في المحور الشمالي خلال يوم ١١ أكتوبر الى الحظ الدفاعي الثاني و على حين تراجعت الفرقة الخامسة نحو الجنوب الشرقي عدة كيلومترات ، وكانت الفرقة التاسعة تتمركز حول سعسع ، وأصبحت هناك ثغرة بعرض ٢٠ كيلومترا بين الجناح الأيسر للفرقة التاسعة والجناح الأين للفرقة الخامسة ، وقد نفذت منها عدة ألوية مدرعة اسرائيلية ، متجهة الى الكسوة فدمشق ، وهي تحاول توسيع الثغرة الى ناحية الشرق .

ولكن عمق خطوط الدفاع السورية المعدة سلفا ، وعنف مقاومة المشاة والمدفعية ، ووصول اللواء ١٢ المدرع العراقى ، واشتباكه مع القوات الاسرائيلية ، أدى الى فشل الهجوم الاسرائيلي . وقد حاولت القوات الاسرائيلية طوال الأيام التالمية معاودة الكرة ، ولكن القوات السورية ، التى أصبحت تدعمها قوات عراقية وأردنية وسعودية ومغربية وكويتية ، صدت الهجوم يوم ١٤ أكتوبر، وبدأت القوات الاسرائيلية تأخذ مواقع دفاعية بعد الهجوم المصرى الذى بدأ فى ذلك اليوم فى الجبهة المصرية ، كما انتقل الجهد الرئيسي للطيران الأسرائيلي الى تلك الجبهة . وتحول القتال بعد ذلك الى جبهة ثابتة ، بعد أن وصلت القوات الاسرائيلية المتمركزة فى داخل ثغرة سعسع الى طريق مسدود .

## الجيش المصرى بين الاقدام والاحجام!

كانت خطة الحرب الهجومية المحدودة ، التى نفذت بأداء عظيم فى يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ، تعتمد فى نجاحها بالدرجة الأولى ، على نجاح كل من الجبهتين المصرية والسورية فى تحقيق مهمها: أى نجاح الجبهة السورية فى استرداد الجولان ، ونجاح الجبهة المصرية فى الاستيلاء على خط بارليف والتمركز على مسافة ١٠ ــ ١٥ كم شرق القناة ، فيا عرف باسم «الوقفة التعبوية» ، واستنزاف العدو الاسرائيلى ، ثم تطوير الهجوم الى المضايق وفقا لخطة «جرانيت واستنزاف العدو الاسرائيلى ، ثم تطوير الهجوم الى المضايق وفقا لخطة «جرانيت به ، اذا تغيرت الظروف التى أدت الى الوقفة التعبوية .

وكان واضحا منذ البداية أن الجبهة السورية هي أضعف الجبهتين ، وأنها الأكثر تعرضا للخطر والفشل ، ليس فقط بسبب الطبيعة الطوبوغرافية لهضبة الجولان ، أو لأن الجيش السورى أضعف كثيرا من الجيش الاسرائيلي وانما لأن الجبهة المسورية ، و بالتالي لأن الجبهة المسورية ، و بالتالي فسوف تركز عليها منذ البداية .

ومن هنا كانت مصلحة الجبهة السورية تقتضى أن تكون « الوقفة التعبوية » للقوات المصرية عند المضايق ، وليس قبلها . وبمعنى آخر ، ان يستمر المحوم المصرى دون وقفة تعبوية ، حتى يصل الى المضايق و يستولى عليها ، و بذلك يضطر العدو الاسرائيلي الى توزيع احتياطيه الاستراتيجي بين الجبهتين ، ويحرمه من التركيز على الجبهة السورية .

على انه كان معروفا أيضا منذ البداية أن الجيش المصرى لا يستطيع الاستجابة لهذه المتطلبات الضرورية ، وذلك بسبب التفوق الجوى الاسرائيلى الذى يعرض القوات النبرية المصرية للخطر اذا هي تعدت حماية المظلة الصاروخية . ومن هنا برزت هذه المفارقة ، وهي أن الأمل في تحقيق أهداف الحرب « التحريرية » أو « التحريكية » ، أصبح منوطا بأضعف الجبهتين اي منوطا بنجاح الجبهة السورية في استرداد الجولان ، وتهديد قلب اسرائيل !

وقد كان الرئيس حافظ الأسد منذ بداية الحرب يدرك ابعاد حقيقة هذا التناقض بين الجبهتين السورية والمصرية ، وأخذ يسعى لمعالجته في مراحله الأولى قبل أن يتفاقم . فقد ادرك ان القوات السورية يمكنها ، بفعل عامل المفاجأة ، أن تقتحم الخطوط الاسرائيلية ، وتجبر العدو الاسرائيلي على الارتداد ، وتسترد الجولان في اليومين الأولين من الحرب . ولكنها لا تستطيع الاحتفاظ بتفوقها الى الأبد! . فيا يكاد العدويتم تعبئة احتياطيه الرئيسي من المدرعات والمدبابات ، حتى يبدأ في شن هجومه المضاد ، و يستطيع استرداد ما فقد .

لذلك عندما قابل الرئيس حافظ الأسد السفير السوفيتى فى دمش ، عيى الدينوف ، قبيل المعركة ، ليبلغه بأن القتال قد ينشب خلال ساعات بحرى الاتفاق بين الرجلين على أن يكون الدور السياسى الذى يلعبه الاتحاد السوفيتى عند نشوب الحرب ، هو التقدم الى بجلس الامن بمشروع بوقف اطلاق النار . وكان فى تقدير الرئيس حافظ الأسد أنه اذا سار القتال لمصلحة سوريا ، فان وقف اطلاق النار يأتى فى الوقت المناسب قبل ان تشرع اسرائيل فى فان وقف المضاد . واذا سار القتال ضد مصلحة سوريا ، فان مشروع القرار يصبح مفيدا لتجنيب سوريا عواقب استمرار القتال فى ظروف غير مواتية ! .

وقد نسى الرئيس السورى ان قبول وقف اطلاق النارعلى الجبهة المصرية ، في تلك المرحلة الاولى من الحرب ، لا يخدم مصر ، ولا يحقق أهداف الخطة المصرية . لان وقف القتال بعد نجاح الجيش المصرى في عبور القناة وتحطيم خط بارليف واحتلال مساحة ١٥ كيلومترا سُرق القناة \_ يلغى آثار هذا النجاح بالضرورة! ، لأن مصر تكون قد خاضت كل تلك المعركة الهائلة ، وعبرت أصعب مانع مائي في العالم ، وحطمت خط بارليف الذي كان قد أصبح أسطورة عسكرية ، لتحرير خمسة عشر كيلومترا فقط من سيناء ! ، مع أن الغرض الأساسى لخطة الهجوم المحدود لم تكن احتلال هذه المساحة الضئيلة من سيناء ، وانما الارتكاز في هذه المساحة «الارغام العدو على قتالنا تحت ظروف ليست مواتية له.» \_ كما يقول الفريق عبد السلام الشاذلي. ذلك أن اسرائيل ذات الشلاثة ملاين ، كانت تعبىء وقف الحرب حوالي ٢٠ في المائة من قوتها البشرية ، وهي نسبة عالية جدا لم تستطع أية دولة في العالم أن تصل اليها ، ولا تستطيع اسرائيل نفسها ان تتحمل هذه التعبئة لمدة طويلة ، لأنها ترهق اقتصادها القومي، وتصيب خدماتها وجميع نشاطاتها بالشلل الكامل. و بالتألى كانت القيادة العسكرية المصرية ترى \_ كما يقول الشاذلى \_ أن الاسرائيلين مقتلين: الأوَّل هو الحسائر في الأفراد . والمقتل الثاني ، هو اطالة مدة الحرب .

وهذا الذى يذكره «الشاذلى» يردده موشى ديان فى كتابه: «قصة حياتى» (طبعة ١٩٧٨). اذ يشكو كثيرا من الخسائر فى الأفراد، وخصوصا فى الضباط. و يعترف بأن اسرائيل لا تستطيع تعبئة قواتها لمدد طويلة جدا، «لأن هذا يمثل عبئا ثقيلا على الدولة»، «فنحن دولة يقل تعدادها عن ثلاثة ملايين من اليهود»!.

هذا الكلام يعد ردا على بعض الآراء العسكرية العربية ( العميد حسن

مصطفى: المرجع السالف الذكر ص ٤٤١) الذى كتب يسخر من رفض الرئيس السادات لوقف اطلاق النار، عندما عرض عليه السوفييت ذلك فى بداية الحرب، ويقول: «لقد صرح السادات بعد الحرب بأن هدفه من الحرب كان مجرد احتلال شريحة من الأرض شرق القناة بنحو ١٠ كم . حسنا! ، لقد حقق الجيش المصرى هذا الهدف فى اليومين الأولين من الحرب، فكان من المفروض فى السادات اذن، وهو الذى كان قد تبنى حطة الحرب المحدودة، ورفض القيام بعملية تطوير الهجوم بعد العبور أن يوافق على طلبات ايقاف النار التى قدمها له الاتحاد السوفيتى منذ الايام الأولى من الحرب. ولكن يبدو أن السادات لم يكن يحسن تقدير الموقف العسكرى أو التصرف السياسى خلال الحرب. لقد كان لا يدرى ماذا يفعل بعد عملية العبور!».

فواضح الان في ضوء ما أوردناه من حقائق الخطة والموقف ، ان هذه الاراء تغفل الفرق بين الهدف التكتيكي ، وهو عبور القناة واحتلال شريحة من الأرض شرق القناة ، و بين الهدف الاستراتيجي ، وهو الضغط العسكرى والسياسي على اسرائيل لتنسحب من سيناء والاراضي العربية المحتلة في عاء (١٩٦٧).

على كل حال ، فقد تلقى الرئيس السادات اقتراح وقف اطلاق النار من السفير السوفيتي بعد ست ساعات فقط من عبور القناة ، أى في الساعة السادسة من مساء يوم ٦ أكتو بر كما يقول هيكل . وكان من الطبيعي أن يثير هذا الاقتراح دهشته ، فقد رد قائلا : « افهم أن تتقدم واشنطن بهذا الاقتراح ، لأن المعركة لا تسير في صف اسرائيل ، أما أن يقدم الاقتراح من الاتحاد السوفيتي ، فهذا ما لا افهمه ! » . ثم قال انه «من المستحيل عليه ان يتصور وقف اطلاق النار ، بينا خس فرق مصرية تعبر القناة الى سيناء ، والفوات المدرعة في

طريقها اليها!! اننا نريد السلام حقا ، ولكن السلام لن يتحقق قبل ان يخرج اخر جندي اسرائيلي من سيناء »! .

وفى اليوم الثانى للحرب (٧ أكتوبر) كانت القوات السورية \_ كما ذكرنا \_ تتقدم فى الجولان بتكاليف باهظة فى الدبابات والمدرعات. فقد خسرت نصف ما لديها \_ وفقا لبعض المصادر، و بلغت خسائرها الاجمالية نحو الف وماثتى دبابة \_ حسب رواية الرئيس حافظ الأسد لحمود رياض.

ولذلك قابل السفير السوقيتى الرئيس السادات مرة أخرى يوم ٧ أكتو بر، ليبلغه بأن السور يين اتصلوا بموسكو بشأن خسائرهم فى الدبابات، وأن موسكو ترى أن شحن دبابات جديدة من أوديسا الى اللاذقية سوف يستغرق وقتا طويلا، وعلى السور يين الحصول من العراق على الدبابات المطلوبة، ويقوم الاتحاد السوفيتى بتعويض العراق. وأكد فينوجرادوف ما جاء فى كلام الرئيس حافظ الأسد للسفير السوفيتى فى دمشق محيى الدينوف، وان الرئيس الأسد لا يعترض على وقف اطلاق النار اذا قدم اقتراح بذلك.

وعند ذلك كتب السادات رسالة الى الرئيس السورى ، أوضح فيها أن «وقف اطلاق النار الآن معناه أن تصبح اسرائيل فى مركز أقوى مما كانت عليه عندما بدأ القتال . وأنه مصر على أن من الخطأ تصور أن الهدف من القتال هو كسب الأرض ، فالهدف الحقيقى هو استنزاف دم العدو . وذلك يحتم علينا بالضرورة أن نكون مستعدين لتحمل خسائر جسيمة . وأقترح عليك ان تدفع بفرقتك الاحتياطية المدرعة الى المعركة ، وتسحب فى الوقت نفسه اذا دعت الحاجة احدى فرق المشاة من الجبهة للدفاع عن دمشق .

وهدا ما يذكر الكولونيل ديبوى ان الرئيس الأسد قام به ، اذ كلف الفرقة المدرعة السابعة السورية بتدعيم فرقة المشاة السابعة فى الشمال ، التى كانت تتلقى ضربات قاصمة ... بما أدى الى ارهاق اللواء المدرع السابع الاسرائيلى ، الذى كان قد بعث باحتياطيه فى اليوم السابق الى القطاع الجنوبى للمعاونة فى وقف الزحف السورى الذى اخترق الخطوط الاسرائيلية فى ذلك القطاع .

ولما كان الموقف في اليومين الأولين من الحرب يسير في صالح السورين، رغم الخسائر الجسيمة في الدبابات والمدرعات، فيبدو أن الرئيس الأسد اقتنع بوجهة نظر السادات، لانه ابلغه في رسالة وصلت يوم الاثنين (٨ أكتوبر) ان المعركة بالنسبة لسوريا تسير سيرا حسنا، وأن القوات السورية قد حررت حتى الآن أكثر من نصف مرتفعات الجولان، وخسائر الدبابات السورية ليست بالضخامة التي يتطلب تعويضها الاستنجاد بالعراق، وفي الاحتياط السوري ما يكفي. وتعهد الاسد بأن امرا على جانب كبير من الاهمية مثل وقف اطلاق النار «لا يمكن اتخاذه الا بعد الاتفاق عليه بيننا كحلفاء».

على أن الموقف على الجبهة السورية أخذ ينقلب في نفس اليوم الذي وصلت فيه رسالة الرئيس السورى الى السادات، أى في يوم ٨ أكتو بر كا ذكرنا وأخذ الاسرائيليون، بعد تعبئة وحشد احتياطيهم من المدرعات والدبابات، في شن هجومهم المضاد. وهنا كان على السوريين مواجهته بأحد أمرين: اما الايعاز الى السوفييت بتقديم مشروع وقف اطلاق النار، وقبوله قبل ان يزداد موقف القوات السورية المنهكة صعوبة، أو مطالبة الرئيس السادات بتطبوير المجوم الى المضايق لتخفيف الضغط على الجبهة السورية. ولما كان موقف السادات من وقف اطلاق النارقد اتضح بما فيه الكفاية، فهنا أخذ

الرئيس الأسد يطالب السادات بالبديل الاخر، وهو تطوير الهجوم الى الشرق! .

فيذكر هيكل أن السوريين رأوا في ذلك الحين أن الهجوم المصرى يجب أن يستمر الى أن تصل القوات المصرية الى المصرات، وتكون القوات السورية قد وصلت عندئذ الى نهر الاردن وبحيرة طبرية، وعندها يمكن أن يكون للوقفة التعوية ما يبررها.

على أن القيادة المصرية ردت بأن المتفق عليه أصلا هو أن تكون هناك وقفة تعبوية في اعقاب الاستيلاء على خط بارليف ، تهيأ الفرصة خلالها لاعادة تجميع القوات ، بحيث تكون جاهزة لصد هجمات العدو المضادة المتوقعة ، و بعدها يكن أن يستمر التقدم نحو المرات . ولكن السوريين لم يكفوا عن ضغط تحت تأثير تدهور موقفهم في الجهة . ففي يوم الاربعاء ١٠ أكتوبر، وهو اليوم الخامس من القتال ، حين ضربت الطائرات الاسرائيلية دمشق وهمس ، وجه المقائد العام السوري نداء الى نظيره المصرى يطلب منه الرد على اسرائيل . ولم يكن ذلك ممكنا ! .

وقد انعكس الموقف السورى من مطالبة المصرين بتطوير الهجوم والتقدم نحو المرات ، على موقف السوفييت! . ففى الوقت الذى كانوا ينصحون بالموافقة على وقف اطلاق النار ، أخذوا ينصحون بتطوير الهجوم نحو المرات! .

فضى لقاء هيكل بالسفير السوفيتي فينوجرادوف ليلة ٩ أكتوبر، سأله السفير: «لماذا لم تدعموا مكاسبكم، وتبدأوا الاندفاع الى الممرات؟ . ان هذا الأمر ليس منطقيا فحسب، ولكنه يساعد على تخفيف الضغط عن السوريين.

وقال فينوجرادوف انه وخبراءه العسكريين يشعرون بأشد القلق تجاه الموقف العسكرى، ويرون أن كثافة حشود القوات المصرية فوق شريط محدود من الأرض في الضفة الشرقية يعرضها لخطر كبير!.

وفيا يبدو أن هذا الراى قد اقنع هيكل ، أو ان هيكل كان مقتعنا من قبل! ، فهويبدو في كتابه « الطريق الى رمضان » « اقتناعه الشخصى بأنه لو كان التقدم نحو المرات قد استمر ، والاستيلاء عليها قد تم ، لأمكن متمر يرسيناء كلها! ، مع ما يترتب على تحريرها ، بنصر كهذا ، من نتائج سياسية لا يمكن تقديرها »! .

وواضح ان هذا الرأى من جانب كل من السوفييت وهيكل ، يغفل حقائق التوازن العسكرى بين مصر واسرائيل ، التى أوضحنا جوانبها من قبل . وهذا الراى من جانب السوفييت بالذات ، وهم الذين يعرفون من حقائق هذا التوازن العسكرى ما لا يعرفه غيرهم ، و يعرفون بالتالى حقيقه التفوق الجوى الاسرائيلى يثير التساؤل والشبات! . فن المعروف أن النجاح الهائل الذى حققه العبور المصرى لقناة السويس والاستيلاء على خط بارليف ، قد تم بعد أن انتهى الوجود السوفيتى في مصر ، وأكثر من ذلك بعد أن غسل القادة السوفييت أيديهم منه ، باجلاء من أرادوا اجلاءهم من الخبراء وأسرهم من مصر وسوريا . أيديهم منه ، باجلاء من أرادوا اجلاءهم من الخبراء وأسرهم من مصر وقوعه و بالتالى فقد فقدوا أى فضل في تحقيقه! ، وان بقى لهم فضل السلاح الذى أغلق أب! » ، وأخذوا في مد الجسر الجوى السوفيتى الى مصر الا فالنجاح له ألف أب! » ، وأخذوا في مد الجسر الجوى السوفيتى الى مصر الا السوفيتية من مصر ، لم يكونا عما يشجعهم كثيرا على تمنى النصر المؤز رله حتى السوفيتية من مصر ، لم يكونا عما يشجعهم كثيرا على تمنى النصر المؤز رله حتى النساية ، بل تمنى نصر متوازن يضمن استمرار التزاع والحاجة اليهم بعد الحرب ، النهاية ، بل تمنى نصر متوازن يضمن استمرار التزاع والحاجة اليهم بعد الحرب ،

فقد كان هذا الرأى بتطوير الهجوم الى المرات ، تردده الدوائر الأمر يكية والاسرائيلية فى ذلك الحين . وكان مما نشر مجلة «نيوزويك» ان بعض رجال الخابرات ذكروا انه كان ممكنا نجاحهم! . وقالت مجلة «تايم» ان المصريين فشلوا فى اقتناص الفرصة المتاحة لهم بعد العبور للتقدم نحومصر متلا . وطرح «حاييم هوتزوج» ، المعلق الاسرائيلى ، بعد الحرب هذا التساؤل : لماذا لم يتقدم المصريون فى الأيام الأولى للقتال؟ .

ولم تكن الدوائر الامر يكية والاسرائيلية تعبر بهذا الرأى عن شيء أكثر من خيبة أملها لأن القوات المسلحة المصرية لم تقع في تلك الغلطة الفادحة . ولكن بالنسبة للسوفييت فان الدوافع كانت مزيجا من العوامل السالفة الذكر! .

اما حجة السوفييت الخاصة بأن كثافة الحشود المصرية فوق شريط محدود من الأرض، يعرضها لخطر كبير، فان هذا الخطر كان على وجه التحقيق أقل من خطر خبروج هذه الحشود من تحت المظلة الصاروخية، للتعرض لفتك الطائرات الاسرائيلية المتحفزة. وفي الوقت نفسه، فأن انتشار القوات المصرية على مساحة ضخمة بطول ١٧٠ كيلومترا وعمق ٥٠ مترا في سيناء، لا يحقق أي حماية لمذه القوات، وانما يعطى العدو فرصة أفضل لا نزال خلف الجيش، وفي خفس الوقت يعطيه ميزة المدافع عند خط الممرات الحصين تحت حاية التفوق الجوى الاسرائيلي.

أما رأى هيكل ، الذى ردده بعد ذلك ، بأن القيادة المصرية قد أضاعت استغلال الفترة ما بين يوم ٨ و١٠ أكتوبر، وأنه «لو كان التقدم نحو الممرات قد استمر، والاستيلاء عليها قد تم ، لامكن تحرير سيناء كلها! » ــ فردود عليه بأنه لو كانت القوات المسلحة المصرية قد نجحت في الوصول الى المضايق، وهو

ما كان يكلفها غاليا ــ لما أمكنها الاحتفاظ بها طويلا! ، لأنها تكون قد ابتعدت عن حماية المطلة الصاروخية من جهة ، ولأن الطيران المصرى لو أمكنه توفير الحماية لها أثناء تقدمها ، فانه لم يكن ليصمد طويلا أما التفوق الجوى الاسرائيلى ، و بالتالى فان وصول القوات المصرية الى الممرات في تلك المرحلة لم يكن ليؤدى الي تحرير سيناء ــ حسب رأى هيكل السالف الذكر وانما يؤدى بالضرر الى خسائر جسيمة تصيب الطيران المصرى ونصيب القوات البرية ، و يعطى العدو الاسرائيلى الفرصة للهجوم المضاد وتحويل هزيمته الى انتصار! .

وهذا الرأى الذى نقوله لا ينطلق من فراغ ، فقد ثبتت فاعلية الطيران الاسرائيلى في ايقاف وتشتيت مثل هذا الهجوم ، عندما قامت عناصر من لواء المشاة الأول في يوم ، ١ أكتو بر بالتقدم جنو با لاحتلال مواقع عيون موسى ، التي كانت تحت الحماية الصاروخية . ولكن اللواء تحرك قبل غروب الشمس ، وخرج من تحت المظلة الصاروخية . وكانت القوات الجوية الاسرائيلية تراقبه ، فسارعت الى مهاجمته بينا كان يعبر ارضا ضيقة لا تسمح له بالانتشار ، وأفلحت في اصابته بخسائر جسيمة في أفراده ومعداته وأسلحته ، مما أدى الى خروجه من المعركة ، وفقده الاعتبار كقوة مقاتلة لعدة ايام ! .

ولن نستشهد بفشل الهجوم المصرى يوم ١٤ أكتوبر، الذى استهدف الوصول الى المضايق، حتى لا نحاج باختلاف الظروف والوقت ولكن ربما كان من المفيد هنا أن نذكر رأى الكولونيل ديبوى فى مثل هذا الهجوم لو قامت به القوات المصرية فى أيام ٧ و٨ و٩. ففى تحليله العسكرى لحرب أكتوبر قال: « ان أى هجوم مصرى فى ٩ و١٠ أكتوبر، أو بعد هذا التاريخ، كان سيلقى نفس المصير الذى اتتهى اليه الهجوم المصرى يوم ١٤ أكتوبر، حتى وان لم يكن

سيحسم بنفس الطريقة . ولنتذكر جيدا أن أحد الأسس التي قامت عليها الخطة المصرية هي الاعتراف بالتفوق الكبير للسلاح الجوى الاسرائيلين » . واستشهد الكولونيل ديبوى بقائدين هامين في التاريخ واجتها نفس المشكلة ، وهما الجنرال الأمريكي أندرو جاكسون ، في موقعة نيو أورلمانز سنة ١٨٨٥ ، فقد كسب نصرا دفاعيا ضد أفضل قوات الجيش البريطاني ، ومع ذلك رفض بحكمة التحول الى المطاردة ، بعد أن اتضح له أن المطاردة ربما تطيح بالنصر الذي أخرزه . أما القائد الشاني ، فهو مونتجومري في معركة علم حلفا عام ١٩٤٢ . فقد واجه نفس الموقف ، ولكنه رفض انتهاز الفرصة ، حتى لا يعطى لروميل فرصة للهجوم المضاد ، وتحويل هزيمته الى انتصار! .

والأمر الحير في هذه القضية قصة الخلاف الذى نشأ بين الفريق أول احد اسماعيل والفريق سعد الدين الشاذلى حول هذا الموضوع أثناء الحرب. فقد نسب الفريق أحمد اسماعيل الى الفريق الشاذلى فى حديث اجراه معه هيكل ونشر فى الأهرام فى ١٩٧٨ نوفبر ١٩٧٣ في أنه أراد الاندفاع الى المرات بعد الاستيلاء على خط بارليف! . ولكنه رفض! . على أن الفريق الشاذلى أنكر ذلك قائلا أنه كان داعًا ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق! . ولما كان حديث أحمد اسماعيل فى حد ذاته يحمل معنى الانكار لهذا الرأى ، فكأن الفكرة قد تبرأ منها كلاهما! .

والغريب أن روايات الشهود المعاصرين عن هذه القضية متناقضة أيضا. فقد ذكر حافظ اسماعيل، مستشار الرئيس السادات للأمن القومى فى ذلك الحين \_ أن الفريق أحمد اسماعيل قال له « نحن لا نريد التقدم الى الممرات، لقد حددناها كهدف للهجوم حتى نستحث القادة والجنود على مواصلة التقدم، ولكنا سوف نتوقف دون ذلك ».

على أن رواية هيكل في هذه القضية تفيد العكس ، فقد أورد ما يشير بشكل غير مباشر الى ان الفريق أحمد اسماعيل كان هوصاحب الرأى ، فذكر انه بعد حديثه مع السفير السوفيتي السالف الذكر ليلة ٩ اكتو برحول تطوير المجوم الى الشرق لاحتلال الممرات ، اتصل بالفريق أول احمد اسماعيل تليفونيا ، وأبلغه وجهة نظر السوفييت حول ضرورة تقدم القوات المصرية لاحتلال الممرات . فقال : « أتعرف ؟ ، تلك كانت نيتي ! » .

وفى أى من الحالين ، فان حديث الفريق أول أحمد اسماعيل المنشور فى أهرام ١١ نـوفبر ١٩٧٣ ، الما يستهدف الدفاع عن « الوقفة التعبوية » ، التى أصبح يتحمل مسئوليتها ، سواء كانت تلك فكرته فى البداية ، أو كانت فكرة الشاذلى واقتنع بها ، لأن الذى حدث بالفعل هو أن القوات المصرية تمسكت بالحظة الأصلية ، ولم تطور الهجوم بعد العبور نحو الممرات ، واستمرت كذلك حتى يوم ١٤ أكتو بر . ولكن تلك قصة أخرى .

## الهجوم المصرى يوم ١٤ أكتو بربين الداعى الاقليمي والداعي القومي

تحدثنا في الصفحات الماضية عن المأزق السورى في خطة المآذن العالية ، وأبرزنا كيف كان نجاح خطة التخريك المصرية يقوم على « التوقف » بعد العبور ، فيا عرف باسم « الوقفة التعبوية » ، وكان نجاح خطة التحرير السورية يعتمد على « تحرك » القوات المصرية بعد العبور حتى الوصول الى المضايق . ورأينا كيف قبلت القيادة السياسية السورية الاشتراك مع مصر في الحرب في ذلك الحين ، لأنها لم تكن تستطيع أن تتحمل مسئولية عدم الاشتراك سياسيا . ولكن هذا الاشتراك استوجب بالضرورة نجاح الجبهة السورية في تحقيق هدف الحرب ، وهو تحرير الجولان ، بامكانياتها الذاتية ، والاحتفاظ به دون اعتماد على الجبهة المصرية ، لأن أي فشل في تحقيق هذا الهدف ، سوف يحمل اعتماد على الجبهة المصرية على اتخاذ أحد موقفين : أما « التحرك » لانقاذ الجبهة السورية على خلاف ما تقضى به الخطة الأصلية من ضرورة « التوقف » — السورية — على خلاف ما تقضى به الخطة الأصلية من ضرورة « التوقف » — وهو ما لا تستطيع أن تتحمل مسئوليته سياسيا ! .

وما حدث على الجبهة السورية هو أن القوات السورية استطاعت تحرير الجبولان في اليومين الأولين من الحرب، ولكنها اضطرت الى الارتداد الى الخلف، والتخلى عها كسبته في اليومين التالين ( ٨ و ٩ أكتوبر)، وفي اليوم الخامس ( ١٠ أكتوبر) كانت القوات الاسرائيلية تقف على خط وقف اطلاق

النسار سنة ١٩٦٧ . وفي اليوم السادس (١١ اكتوبر) كانت هذه القوات تخترق خط الدفاع السورى الأول وتتوغل في الاراضي السورية في اتجاه دمشق! .

وهكذا وجدت القيادة السياسية المصرية نفسها أمام الخيارين الصعبين: هل تتحرك فورا لانقاذ الجبهة السورية عن طريق تطوير الهجوم نحو المحرات، وهو ما لا تستطيع تحمله عسكريات أو تلتزم بالخطة الأصلية، وتقف موقف المتفرج، وهو ما لا تستطيع أن تتحمل مسئوليته سياسيا ؟.

وهذا هو المفتاح الحقيقى لقضية تطوير الهجوم يوم ١٤ اكتوبر، التى تثير مناقشات حادة فى المراجع العربية والاجنبية. فلم يكن مصادفة أن يوم ١١ أكتوبر بالنذات، وهو اليوم الذى اخترقت فيه القوات الاسرائيلية خط وقف اطلاق النار عام ١٩٦٧ فى الجبهة السورية ــ هو نفسه اليوم الذى فاتح فيه الفريق أحمد اسماعيل الفريق سعد الدين الشاذلي فى أمر تطوير الهجوم الى المضايق. وقد عاد الى مفاتحته فى صباح اليوم التالى ( ١٢ أكتوبر) ، و بعد ساعات قليلة ــ أى حوالى الظهر ــ كان يصدر اليه أمرا بوجوب تطوير الهجوم فى صباح اليوم التالى ( ١٢ أكتوبر) .

وقد وقف الفريق سعد الدين الشاذلي من مسألة تطوير الهجوم موقف المعارضة ، التزاما بالخطة الأصلية التي تقضى بعدم تطوير الهجوم نحو المضايق الا بعد تغير الظروف التي ادت الى « الوقفة التعبوية » ــ فقد أثبت أن هذه الظروف لم تتغير ، « فالقوات الجوية الاسرائيلية » ــ على حسب قوله ــ « ما زالت قوية ، وتشكل تهديدا خطيرا لأية قوات برية تتحرك في العراء دون غطاء جوى ، وليس لدينا دفاع جوى متحرك الا أعدادا قليلة جدا من سام / 7 لا تكفى الحماية قواتنا الجوية الاسرائيلية

في معارك جوية. و بالتالى فان قواتنا البرية ستقع فريسة للقوات الجوية الأسرائيلية بمجرد خروجها من تحت مظلة الدفاع الجوى، أى بعد حوالى ١٥ كيلو مترا شرق القناة ».

وقد كان الفريق الشاذلي في ذلك ينطلق من موقف عسكري بحت لا يملك أحد مجادلته في صحته وصوابه ، ولكن الغريب أنه ، في مذكراته المنشورة تحت اسم: ((حرب أكتوبر)) \_ ينكر تماما الموقف السياسي الذي أملى الرأى المخالف! . فعند تعرضه للحديث الذي داربينه وبن الفريق أول أحمد اسماعيل حـول الموضوع.، في اليوم التالي ( ١٢ أكتوير ) ــ قال إن الأخير فاتحه في تطوير الهجوم ‹‹ مدعيا هذه المرة أن الهدف من هجومنا هو تخفيف الضغط على الجبهة السورية »! . وفي موضع آخر وصف عامل « تخفيف الضغط على الجبهة السورية » بأنه « أدعاء باطل » ! . وكانت الحجة التي استند اليها الشاذلي في هذا الوصف، هي أن تطوير الهجوم (( لن يفيد الجبهة السورية ، لأن لذي العدو ألوية مدرعة أمامنا ، ولن يحتاج الى سحب قوات اضافية من الجبهة السورية ، حيث أن هذه القوات قادرة على صد أى هجوم نقوم به »،، وأن « الوضع قد استقر في الجبهة السورية يوم ١٢ أكتوبر، فقد وصلت العناصر المتقدمة من فرقتين عراقيتين الى الجبهة السورية ، واشتركت في القتال يوم ١١ أكتوبر، كما دفع الأردن لواءين مدرعين الى الجبهة السورية ، وقد وصل أولمها يوم ١٣ أكتوبر، ووصل اللواء الاخر بعد ذلك بأيام». وهكذا فان «موقف الجبهة السورية » \_ حسب قوله \_ « لم يكن بالصورة التي يحاول السادات أن يصورها ، لكى يجد لنفسه غرجا من تبعات قراره السياسي الخاطي »! .

ومن الواضح أن الحجج التي ساقها الفريق الشاذلي ، لانكار العامل السورى وراء قرار تطوير الهجوم المصرى ، لم تكن موجودة عندما فاتحه الفريق

أحمد اسماعيل هذا في هذا الموضوع يوم ١١ أكتوبر!. ففي هذا اليوم لم يكن الوضع قد استقر في الجبهة السورية كما يقول، وانما كان الوضع قد دخل مرحلة خطيرة بعد الاجتماع الذي عقدته القيادة الاسرائيلية في العاشرة من مساء اليوم السابق، والقرار الذي اتخدته جولدا مايير بتطوير الهجوم الاسرائيلي الى ما وراغ خط وقف اطلاق النارعام ١٩٦٧. ففي صباح يوم ١١ أصدر رئيس الأركان الاسرائيلي، ديفيد ايلعازر، أمره الى قواته باستئناف الهجوم، واختراق الخط السورى، والتقدم باتجاه دمشق، وتهديدها بشكل يجبر السوريين على طلب وقف اطلاق النار. وهو ما حدث بالفعل كما ذكرنا واضطرت القوات السورية في المحور الشمالي الى التراجع خلال يوم ١١ أكتوبر الى الخط الدفاعي الثاني داخل الأراضي السورية . كما تراجعت الفرقة الخامسة نحو الجنوب الشرقي. وتمركزت الفرقة التاسعة حول سعسع، بينا كانت القوات الاسرائيلية تخترق وتمركزت الفرقة بين الفرقتين الخامسة والتاسعة جنوب قرية سعسع، والتي عرفت باسم «ثغرة سعسع».

وحتى بالنسبة لليوم الثانى ١٢ أكتوبر، و بعد دخول اللواء العراقى المدرع ١٢ المعركة لسد الثغرة، فان الوضع كان بعيدا عن الاستقرار، لأن اللواء العراقى على الرغم مما أبداه من بسالة فائقة كلفته وفقا لمصدر عراقى آنذاك اصابة ٨٠ دبابة من دباباته، الا أن وجوده لم يكن كافيا لازالة خطر الزحف الاسرائيلي، خصوصا وأن القوات المدرعة العراقية التي صدرت البها الأوامر للتحرك الى الجبهة السورية، قد لقيت من مصاعب النقل والتحرك ما جعلها تصل الى الجبهة متأخرة جدا، فلم يصل اللواء المدرع السادس الى غوطة دمشق تصل الى الجبهة متأخرة جدا، فلم يصل اللواء المدرع السادس الى غوطة دمشق الا في يوم ١٥ أكتوبر، وجاء وقف اطلاق الناريوم ٢٢ أكتوبر و بعض كتائب الفرقة المدرعة المسادسة على بعد خسمائة كيلومترا من منطقة التحشد في الجبهة السورية!

أما بالنسبة للقوات الأردنية ، فلم تبدأ في التدخل الا عندما تدهورت الأحوال بسرعة على الجبهة السورية في ١١ ــ ١٢ أكتوبر، فقد أرسل الملك حسين اللواء المدرع ٤٠ ، الذي وصل الى الجبهة يوم ١٣ أكتوبر، ثم دفع بعد ذلك اللواء المدرع ٩٢ ، واستكمله فيا بعد ببقية الفرقة الثالثة المدرعة ، ولكن القوات الأردنية كانت تفتقر الى الصواريخ ، وعلى الرغم من أنها كانت تفسم دبابات سنتوريون المزودة بمدافع جديدة ، التي كانت لدى الجيش الاسرائيلي ، الا أنها كانت تفتقر بصورة خاصة الى المعدات والأسلحة المتطورة ، التي تملكها القوات المصرية والسورية .

ولقد أخذت النجدات العربية تتدفق على الجبهة السورية ، حين بعث الملك فيصل بلواء من تبوك ، وأرسل الملك الحسن كتيبة مغربية أخرى ، لتشترك مع مفرزته التي حاربت ببسالة في القطاع الشمالي الا أن الموقف في الجبهة السورية ، عندما اتحذت القيادة السياسية المصرية قرارها بتطوير الهجوم المصرى الى المضايق يومى ١١ و١٢ أكتوبر ، كان بعيدا عن أي استقرار ، وأكثر من ذلك أنه ظل كذلك طوالي يومى ١٣ و١٤ ، كما أثبت ذلك البحث الهام الذي أعده (« المركز العربي للدراسات الاستراتيجية » ، عن « دور الجيش العراقي في حرب تشرين ١٩٧٧ » ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر — ١٩٧٥ ) — فقد ذكر أن الوضع في يومى ١٣ و١٤ أكتوبر ، ظل حرجا الى حد ما و خاصة بعد أن بدأ العدو عدة محاولات لاختراق الدفاع على المحور الشمالي .

ومعنى ذلك أن صورة الاستقرار على الجبهة السورية ، التى حاول الفريق الشاذلي رسمها ، لهاجم القرار السياسي للرئيس الراحل السادات بتطوير الهجوم الى المضايق للتخفيف عن الجبهة السورية هي صورة زائفة تماما ، ولا تمثل الحقيقة . و بالتالى ، فان هذا القرار بتطوير الهجوم كان له ما

يبرره سياسيا على المستوى القومى ، وان لم يكن له ما يبرره عسكر يا على المستوى الاقليمى ! .

وهنا يثور السؤال: هل كان على السادات أن يستجيب لداعى المصلحة المصرية البحتة ، أم يستجيب لداعى المصلحة القومية ــ وبعنى آخر: هل كان عليه أن يستجيب لمتطلبات الموقف العسكرى على الجبهة المصرية ، الذي يحتم عدم تطوير الهجوم نحو المضايق ــ كما كان يطالب بذلك العسكريون المصريون ، وعلى رأسهم الفريق الشاذلي ــ أم انه كان عليه أن يستجيب لمتطلبات الوضع العسكرى على الجبهة السورية ، الذي يطالب بالتحرك عسكريا لتخفيف الضغط على هذه الجبهة ، حتى ولو ترتب على ذلك تكبد القوات المصرية بخسائر كان في الامكان تفاديها لو وقف موقف المتفرج ؟ . (كان الملك فيصل يضغط على مصر لتخفيف الضغط عن الجبهة السورية)

هذه هى الصورة الصحيحة التى يجب أن تنظر فى اطارها قضية تطوير المحوم المصرى الفاشل يوم ١٤ أكتربر. وهى صورة فرضها فى الحقيقة ومنذ البداية ، أوضاع التناقض التى أوضحناها بين الجبهة المصرية والجبهة السورية ، بين حرب « التحريك » على الجبهة المصرية ، وحرب « التحرير » على الجبهة المصرية ، وحرب « التحرير » على الجبهة السورية . وهو تناقض كان من شأنه أن يفرز نتائج سلبية لا ايجابية! ، لأنه اذا كان نجاح الجبهة المصرية مقرون بتوقف القوات المصرية بعد العبور والاستيلاء على خط بارليف ، ونجاح الجبهة السورية مقرون بتحرك القوات المصرية بعد العبور الى المضايق ، فان أى مخالفة لقانون هذا التناقض من شأنها أن تؤدى الى نتائج سلبية تصيب الجانب المخالف!

وقد عبر الفريق الشاذلي عن هذا المعنى بصورة أخرى ، أثناء معارضته

للفريق أحمد اسماعيل في تطورير الهجوم ، وذلك بقوله: « اننا سوف ندمر قواتنا ، دون أن نقدم اية مساعدة لتخفيف الضغط على الجبهة السورية! » .

وقد كان الفريق الشاذلي محقا في يتصل بالجزء الأول من العبارة ، لأن مصر هي التبي خالفت الحنطة الأصلية ، بتحركها لتطوير الهجوم دون أن تكون المظروف التبي اقتضت الوقفة التعبوية قد تغيرت ولكنه لم يكن محقا بالنسبة للجزء الثاني من الحنطة ، لأن تحرك القوات المصرية الى المضايق هو دائما في صالح الجبة السورية!

وهذا ما اعترفت به المصادر المحايدة. فقد كتب الجنرال باليت يقول أنه « بعد يوم ١٤ أكتو بر انخفضت حدة القتال الى حد كبير على الجبهة السورية ، بعد أن بدأ الاسرائيليون بالفعل ينقلون قواتهم الى صحراء سيناء ، وتوقفت القوات الاسرائيلية عن الاندفاع في اتجاه دمشق أو الجنوب »!.

كما اعترف بذلك أيضا البحث الذي اعده « المركز العربي للدراسات الاستراتيحية » السالف الذكر، الذي كتب يقول: « وفي يوم ١٠ / ١٠ وقع تطور هام على الجبهة المصرية، وكان السوريون قد طالبوا القيادة المصرية بالضغط على العدو من الجنوب، لتخفيف الضغط عن الجبهة السورية، وقرر المصريون التوجه نحو الشرق... و بدأت معارك عنيفة بالدبابات على الضفة الشرقية لقناة السويس، الأمر الذي أجبر العدو على نقل مركز ثقل جهده الجوى الى الجبهة المصرية، وتخفيف الضغط عن جبهة الجولان. ولقد أفادت القوات العراقية والسورية من هذا التبديل لمكز الجهد المعادي، كما أفادت من الخطيئة التي ارتكبتها القيادة الاسرائيلية عندما قررت شن هجوم معاكس كبير في التي الرتكبتها القيادة الاسرائيلية عندما قررت شن هجوم معاكس كبير في سيناء، قبل حسم الموقف على جبهة الجولان، الأمر الذي جعلها تقاتل على

جبهتين معا. ولم يكن الطيران الاسرائيلي ، رغم تعويض خسائره عن طريق الجسر الجوى الأمريكي ، قادرا على تقديم الدعم لقواته العامة على الجبهتين المصرية والسورية ، ولذا ركز جهده الرئيسي على الجبهة المصرية ، ثم زاد هذا البتركيز في يوم ١٠/١٦ مع بداية اندفاع الاسرائيليين الى الضفة الغربية للقناة ، وانخفض مستوى نشاط الطيران المعادى فوق الجولان ، الأمر الذي جعل ميزان القوى البرى لا يتعرض للتعديل الذي يدخله طيه التفوق الجوى » .

وهذا الكلام واضح تماما في اثبات دور الهجوم المصرى يوم ١٤ أكتو بر، في انقاذ الجبهة السورية من السقوط. فقبل يوم واحد، أي في يوم ١٣ أكتو بر، كان موشى ديان يزور قادة المواقع الأمامية في الجبهة السورية ، «و يلح عليهم » حسب قوله في «ضرورة الاقتراب بقدر الامكان من دمشق، لتصبح في مدى مدفعيتنا ، حتى يمكننا فرض شروطنا عند صدور قرار بوقف المسلاق النار»! . على أنه قبل أن يتحقق هذا الهدف ، وفي اليوم التالي مباشرة الملاق النار»! . على أنه قبل أن يتحقق هذا الهدف ، وفي اليوم التالي مباشرة المحوم ، كان ديان ينقل التركيز العسكرى الى الجبة المصري نحو المضايق ، وما أصبح يهيئه من فرصة تنفيذ خطة العبور الى الهجوم المصرى نحو المضايق ، وما أصبح يهيئه من فرصة تنفيذ خطة العبور الى الضفة الغربية للقناة عند منطقة الدفرسوار .

على كل حال ، فقد ترتب على قرار تطوير الهجوم نتيحتان هامتان انقسمت حولها الآراء ، وهما :

أولا ـــ دفع الفرقتين المدرعتين ٢١ ، ٤ من الغرب الى الشرق . ثانيا ـــ ثغرة الدفرسوار .

وفيا يختص بالفرقتين ٢١ و٤ المدرعتين ، فقد تمثلت أهميتها في أنها

تمثلان الاحتياطى الاستراتيجى المصرى الذى كان يحمى ظهر كل من الجيشين الشالث والثانى فى الضفة الغربية للقناة . وكان وجودهما فى أماكنهم فى غرب القناة مقصودا به سحق أى اختراق قد يقوم به العدو على طول الجبهة ــ وهو ما كانت القيادة المصرية لا تستبعده ، بل وحددت المناطق المحتملة التى قد يحدث منها الاختراق ، ومنها « الدفرسوار » ! .

ولا يمكن فهم أسباب دفع هاتين الفرقتين الاحتياطيتين الى الشرق، مع وجود خمس فرق كاملة بالفعل في شرق القناة ! \_ الا في اطار نظر ية التناقض بن الجبهتين المصرية والسورية التي سبق عرضها ، والتي فرضت أن تكون مصلحة الجبهة المصرية في «توقف » القوات بعد احتلال خط بارليف في مسافة ١٥ كم من القناة وتكون مصلحة الجبهة السورية في « تحرك » القوات المصرية الى المضايق. ذلك أنه عندما أخذت الجبهة السورية في الانهيار، وتعرضت دمشق للخطر، وقررت القيادة السياسية المصرية الاستجابة لداعي المصلحة القومية على حساب المصلحة الاقليمية ، وتطوير الهجوم الى المرات\_ أرادت القيادة العسكرية المصرية التوفيق بين ما تقتضيه الخطة الأصلية من التمركز شرق القناة لاستنزاف العدو، واجباره على الاستمرار في تعبئة قواته لمدة أطول مما تتحمله امكانياته \_ وبين متطلبات الظروف الجديدة على الجهة السورية من ضرورة تطوير الهجوم نحو الضايق. فقررت عدم المساس بالفرق الخمس التي يتكون منها الجيشين الثاني والثالث، لضمان الاحتفاظ برؤس الكباري شرق القناة قوية مؤمنة ، واستخدام قوات جديدة من خارج التكوين الأصلى للنجيشين ، في تطوير الهجوم ! . ولما كانت القوات التي يمكن استخدامها من خارج التكوين الأصلى تتمثل بالدرجة الأولى في الفرقتن المدرعتن ٢١ و٤، فقد كان من هنا أن نشأت الحاجة لدفعها شرق القناة!.

كانت ميزة هذه الخطة أنها تؤمن أعظم مكاسب حرب أكتوبر، التي

استهدفتها القيادة المصرية من خطة الهجوم المحدود ، وهي العبور ، وتحطيم خا بأرليف ، والتمركز بقوة في مسافة ١٥ كم شرق القناة لاستنزاف العدو وذلا عن طريق عدم المغامرة بالفرق الخمس التي تكون الجيشين الثاني والثالث ولكنها ، من جهة أخرى ، كانت تقامر بالاحتياطي الاستراتيجي في مغام كانت تعلم مسبقا أن النحاح فيها مشكوك فيه!

ومعنى ذلك أن هذه الخطة ـ على الرغم من هذا العيب الخطير كانت أفضل ما يمكن للقيادة العسكرية أن تقوم به ، للتوفيق بين ضرور الاحتفاظ بقواتها في شرق القناة كاملة دون مساس ، و بين ضرورة تطوير الهجو الى المضايق لتخفيف الضغط على الجبهة السورية . وسنرى أن التطبيق الفعلم لهذه الخطة قد أثبت نجاحها ، لأن الفشل الذي منى به تطوير الهجوم نحو المضاية في يوم ١٤ أكتوبر ، لم يؤثر أيما تأثير على وضع القوات المصرية في شرق القناة و بالتالى لم يؤثر على الانجاز الذي تحقق يوم ٦ أكتوبر بالعبور إلعظيم .

مع ذلك، فلعله اتضح لنا الآن هذه المفارقة الغريبة، وهى أن خط تطوير الهجوم الذى شنته القوات المصرية يوم ١٤ أكتوبر، لم تكن واردة في خطة حرب أكتوبر (بدر)! . لقد كان الوارد فى الخطة «بدر»، وهى التو تشمل «المآذن العالية»، و«جرانيت ٢» المعدلة ... أن تطوير الهجوم لا يكوا الا بعد تغير الظروف التى أدت الى الوقفة التعبوية . ولما كان معروفا أن هذ الظروف تتمثل فى التفوق الجوى الاسرائيلي، فان تطوير الهجوم كان مرتبط بانتهاء هذا التفوق ، اما عن طريق استنزاف الطيران الاسرائيلي بفعل حائه الصواريخ ، أو عن طريق توفير غطاء صاروخى متحرك لحماية القوات ، يتمثل الصواريخ سام / ٣ . وفي هذه الحالة فلم يكن معقولا الاحتفاظ بفرق المشا الخمس جامدة في شرق القناة ، وتحريك الاحتياطي الاستراتيجي ... بل كاد

على فرق المشاة التحرك بكل قوتها في اطار الخطة ، للاندفاع نحو المرات والاستيلاء عليها .

ولكن ما حدث يوم ١٤ أكتوبر كان شيئا غتلفا ، انه لم يكن الخطة جرانيت ٢ ، وانما كان عملية خارج هذه الخطة ، قصد بها تخفيف الضغط عن الجبهة السورية في اطار الامكانيات العسكرية المتاحة من خارج بمكوين الجيشين الثاني والثالث ، ونقل اهتمام العدو الى الجبهة المصرية ، التي كانت قادرة \_ اذا فشل الهجوم \_ على استنزافه على جبهة القناة \_ وهو السبب الأساسي في الاحتفاظ بفرق المشاة الخمس دون مساس .

وهذا يفسر أن الميزان العسكرى يوم ١٤ أكتو برلم يكن في صالح القوات المصرية المهاجمة. لقد كانت هذه القوات تتكون من أربعة ألوية مدرعة ، ولواء مشاة ميكانيكيا ، وتملك ٠٠٠ دبابة ... بينا كانت قوات العدو تتكون من ثمانية ألوية مدرعة ، تملك ٠٠٠ دبابة ! . وقد نجح العدو في استدراج الألوية المصرية المهاجمة الى «مناطق قتل » اختارها بعناية ، ونجح في تدمير الألوية المصرية المهاجمة الى «مناطق قتل » اختارها بعناية ، ونجح في تدمير مائتى دبابة . وحوالى ظهريوم ١٤ أكتوبر ، انسحبت قوات المجوم مرة أخرى داخل رؤس الكبارى شرق القناة .

وهكذا فشل هجوم ١٤ أكتوبر في تحقيق هدفه العسكرى (الاستيلاء على المضايق)، ولكنه نجح في تحقيق هدفه السياسي الكبير، وهو انقاذ دمشق!.

والان نـصل الى النتيجة الثانية من نتائج قرار تطوير الهجوم ، وهي ثفرة الدفرسوار.

## المأزق المصرى في ثغرة الدفرسوار!

لقد اتفقت المصادر على أن هجوم ١٤ أكتوبر هو الذى فتح الطريق الى تنفيذ عملية الغزالة الاسرائيلية التى فتحت ثغرة الدفرسوار. ففى ذلك الحين كانت فكرة عبور القوات الاسرائيلية الى الضفة الغربية للقناة ، لتدمير حائط الصوار يخ ، ونقل الحرب الى الساحة المصرية مطروحة فى الفكر العسكرى الأسرائيلي . وقد اعدت بالفعل خطة للعبور من نقطة التقاء القناة بالبحيرة المرة الكبرى ، الا أن هذه الفكرة قد عورضت من قبل الثلاثى المكون من الجنرالات الكبرى ، الا أن هذه الفكرة عند عورضت من قبل الثلاثى المكون من الجنرالات المثلاثة : ديان وايلعاز رو بارليف ، عندما أثارها الجنرال اريك شارون فى بداية الحرب ، لان الانتصارات التى حققتها القوات المصرية فى الاسبوع الأول من الحرب ، جعلت القادة الثلاثة يشعرون بأن وضع الجيش الاسرائيلي قد أصبح على درجة من الخطورة لا تحتمل من يدا من الخسائر يمكن أن يسبها هجوم مشكوك في نجاحه .

على أنه عندما أخذت القيادة المصرية تدفع بالفرقتين المدرعتين الاستراتيحيتين ٢١ و٤ الى سيناء في ليلتى ١٣ و١٤ أكتوبر، تنفيذا لخطة تطوير الهجوم التي سلف ذكرها أدرك العدو أن هذا الحشد هو مقدمة لهجوم مصرى شامل في سيناء . ولما كانت الظروف قد أصبحت مواتية له ، بعد أن استكمل تعويض خسائره ، وعبأ احتياطيه فقد أعد خطته على اساس التعامل مع الهجوم أولا بعد خروجه من حماية المظلة الصار وخية ، ثم ينتقل بعد ذلك الى تنفيذ عملية الغزالة .

وقد تم ذلك بالفعل، فقد نجح العدو في احباط الهجوم المصرى، وكبده خسائر فادحة في المدرعات، وفي اليوم التالى كان يعبىء قوته لتنفيذ عملية الغزالة والعبور الى غرب القناة. وكانت الخطة وفقا لما أورده موشى ديان تقوم على أن تعبر فرقتان هما فرقتا شارون و برين القناة، وتقوم فرقتان أخريان بتثبيت القوات المصرية على الضفة الشرقية. وكان على فرقة شارون أن تفتح ممرا عرضه ميلان ونصف، باحتلال طريق هام وشريط من الأرض يدعى المزرعة الصينية، ويقوم لواء مظلات مدعوم بالمدرعات بالعبور وتأسيس رأس كوبرى في الضفة الغربية للقناة، وفي الصباح يتم اقامة جسرين، وتعبر أولا فرقة شارون لتطهير المنطقة وحماية رئوس الجسور على ضفتى القناة، ثم تمر فرقة برين، وتتقدم على الضفة الغربية صوب الجنوب الى خليج السويس والغرب.

ولتنفيذ ذلك ، قام لواء مدرع اسرائيلى فى الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم ١٥ أكتوبر، من نقطة تجمعة قرب «الطاسة» ، بهجوم على الحور الأوسط لمشاغلة الفرقة ٢١ المصرية ، لتضليل القيادة المصرية وتحويل نظرها عن الهجوم الرئيسى . وفى الساعة السادسة اتجه اللواء المدرع الثانى من فرقة شارون الى الجنوب الغربى للوصول الى البحيرة المرة الكبرى ، وسار بين التلال والكثبان الرملية فى منطقة خالية من القوات المصرية تفصل بين الجيشين الثانى والثالث ، حتى وصل الى الطرف الجنوبي للبحيرة المرة الكبرى ، واستدار شمالا على شاطىء البحيرة حتى نهايتها والتقائها بالقناة ، حيث انقسم الى ثلاثة ارتال ، اتجه أحدها لمهاجة مؤخرة الجناح الأين للفرقة ٢١ ، لفتح الطريق المؤدى الى الطاسة ، حيث كان يوجد اللواء المدرع الثالث واللواء مشاه مظلى وقوة هندسة ، واتجه الرتل الثالث المصالا القامة نطاق مأمون الى أبعد مسافة ممكنة يساعد قوات العدو على المرور بسلام الى مكان العبور .

على أن هذه القوات اصطدمت بمقاومة عنيفة ، خصوصا في منطقة المزرعة الصينية التي تقع على بعد بضعة كيلو مترات شرق مكان العبور ، حيث دارت معركة وحشية تكبد فيها العدو خسائر فادحة في الدبابات ، واضطر بعد ٨٤ ساعة الى دفع لواء مظلى ، تكبد بدوره خسائر جسيمة . وفي الوقت نفسه كانت المعارك تدور بين اللواء الأول من فرقة شارون والفرقة المدرعة ٢١ كانت المعارك بين المدرعات الاسرائيلية والفرقة ٢١ ، لتستمر ثلاثة ايام! .

وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وبينا المعارك مشتعلة على الضفة الشرقية للقناة، وصل الجنرال شارون الى جبهة القناة فى مائتى جندى من المشاة، ولما وجد أن القوات المعدة للعبور لم تصل بعد الى نقطة العبور، قرر أن يعبر بنفسه مع مجموعته الصغيرة. وظل ساعتين منعزلا فى الضفة الغربية للقناة، حتى وصل المظليون الى منطقة العبور فى الساعة الثالثة صباحا . ولم يكن الا بعد الفحر بقليل حين أخذت الدبابات والمدرعات فى العبور بعد وصول العوامات . وفى الساعة التاسعة صباحا من يوم ١٦ أكبو بركان قد تم عبور ٣٠ دبابة . وفى ليلمة ١٦ / ١٧ اكتوبر كان قد اصبح للعدو فى غرب القناة لواء مدرع ولواء مشاة .

والسؤال الآن: كيف نجح العدو الاسرائيلي في عملية الثغرة وتوسيعها حتى وصلت الي ما وصلت اليه ؟.

لقد على دفع الفرقتين الشاذلى أهمية كبيرة على دفع الفرقتين المدرعتين ٢١ و٤ الى سيناء ، واعتبر هذا القرار مسئولا أول عن نجاح العدو فى عملية الثغرة . فذكر أنه بعد فشل هجوم ١٤ أكتوبر ، اقترح فى صباح اليوم التالى اعادة تجميع الفرقتين المذكورتين غرب القناة ، بغرض اعادة التوازن الى

موقف مصر الدفاعى. ولكن الفريق أحمد اسماعيل رفض هذا الطلب ، على أساس أن سحب هذه القوات قد يؤثر على الروح المعنوية للجنود ، وقد يفسره العدو على أنه علامة ضعف ، فيزيد من ضغطه على قواتنا ، و يتحول الانسحاب الى ذعر . وقد ترتب على هذا الرفض اتاحة الفرصة للعدو للقيام بعملية الثغرة ، ففى خلال يوم ١٥ اكتوبر قامت الطائرة A - 71 - SR برحلة استطلاعية فوق الجبهة والمنطقة الخلفية ، و بذلك تحقق للعدو خلو المنطقة غرب القناة من الدبابات تقريبا . وكان من الواجب أن تكون هذه الطلعة الاستطلاعية انذارا للقيادة المصرية بأن العدو يمكنه اختراق الجبهة وهو مطمئن تماما ، « وأنه يتحتم علينا أن نسحب الفرقة ٢١ والفرقة ٤ المدرعة الى غرب القناة ، ولكن هذا لم يحدث للأسف الشديد . ولم يضيع العدو الوقت ، و بدأ عملية اختراق مواقعنا خلال ليلة مدا كاكتوبر) .

وهذا الرأى من جانب الفريق الشاذلى يحتاج الى مناقشة . فصحيح أن قيام القيادة المصرية بدفع الفرقتين المدرعتين المذكورتين الى سيناء ، كان من الأسباب الرئيسية لتشجيع العدو على تنفيذ عملية الثغرة ، ولكن نجاح العدو فى فتح ثغرة وتوسيعها يرجع لأسباب أخرى غير وجود الفرقتين المذكورتين على الضفة الشرقية للقناة! ، انه يرجع لأخطاء ارتكبتها القيادة العسكرية ، وهى أخطاء لم ينكرها الفريق أول أحمد اسماعيل ، بل اعترف بها بقوله : « لقد وقعنا نحن فى أخطاء » ، و بالتالى فيتحمل مسؤليتها أيضا الفريق سغد الدين الشاذلى ، الذى كان يشغل وقتها منصب رئيس الأركان! .

فن الشابعة ، في ضوء الحقائق المتصلة بالمعارك التي دارت بين قوات العدو والقوات المصرية حول الثغرة ، أن وجود الفرقتين المدرعتين في شرق القناة ، لم يكن يحول دون تصفية الثغرة في مرحلتها المبكرة ، أو حتى بعد أن

تعاظم أمرها لو كانت القيادة العسكرية قد أعدت العدة لمواجّبها في الوقت اللازم، أو أحسنت استخدام امكاناتها في الشرق لتصفية الثغرة في مرحلتها المتأخرة!.

و بالنسبة للمرحلة المبكرة من عملية الثغرة ، فقد اتفقت المصادر على أن القوة الاسرائيلية التي عبرت القناة من الشرق الى الغرب ليلة ١٦/١٥ أكتو برلم تجد أمامها أية مقاومة ! ، بل وجدت نفسها في منطقة يسودها السكون التام ، وقد بدت في ضوء القمر منطقة ريفية مشجرة ، ولم تظهر أية مقاومة ضد جنود العدو . و يقول كتاب مجموعة الصائدى تايمز: «نظرة نافذة في حرب الشرق الأوسط » ، أنه لمو كانت قد ظهرت أية قوة أمام القوات الاسرائيلية عندما عبرت ، لأسقط في يدها ، بل لقلبت الخطة الاسرائيلية رأسا على عقب! .

وفى الحقيقة أن القوة الأولى التى عبرت القناة الى الغرب لم تكن — كما رأينا ... تتجاوز مائتى جندى مشاة ، بقيادة شارون ، ولم تكن مدعومة بالدبابات . كما أن وحدة المظلين التى عبرت بعد هذه القوة بساعتين كانت بدون دبابات أيضا . ولم يبدأ عبور الدبابات الا فى الساعة الخامسة صباحا كما ذكرنا .

ولذلك يذكر الجنرال باليت ان عملية الغزالة كان ينبغي أن تعد فاشلة في صباح اليوم التالى للعبور المضاد ، فلم يكن هناك ما يصح أن يسمى جسرا ، و بدلا من أن تكون هناك فرقة كاملة قد عبرت الى غرب القناة ، لم تتمكن من العبور سوى قوة صغيرة تقدر بأقل من لواء . زد على ذلك أن بعض المعدات التى كان يراد استخدامها في اقامة الجسور قد اعطبت بفعل النيران . وكان في امكان قوة مصر ية ضئيلة من احتياطى الضفة الغربية أن تبيد قوات شار ون ، لو شنت هجوما مضادا عليها في أي وقت في ذلك الحين ! .

ولا يمكن أن يتذرع في ذلك بنقل الفرقتين المدرعتين الى سيناء!. لأن المضفة الغربية للقناة لم تكن مجردة تماما من المدرعات، فقد كان بها أحد ألوية المفرقة الرابعة المدرعة، وهو اللواء ٢٣، كما كان موجودا أيضا اللواء المدرع المكلف بحراسة رئاسة الجمهورية وبه ١٢٠ دبابة. ومثل هذه القوة كان في المكلف بحراسة تماما على القوة الاسرائيلية التي عبرت من الثغرة لوصدرت الها الأوامر بذلك في المرحلة المبكرة. ولذلك يقول كتاب مجموعة الصاندى تايمز السالف الذكر، ان خطة العبور بأسرها كانت منهارة في صباح يوم ١٦ أكتوبر، الولا غفلة الجانب المصرى، وجنون شارون»!.

ففى ذلك الحين كان شارون قد قسم قوته الصغيرة الى مجموعات صغيرة تتكون كل منها من دبابتين ومدرعة ، وأخذ يشن بها حرب عصابات وراء المواقع المصرية في غرب القناة . وقد استطاعت هذه المجموعات المغيرة ، حتى ظهر يوم ١٦ أكتوبر، تدمير أربعة مواقع صواريخ سام ، وفتحت بذلك ثغرة واسعة في السهاء التي تحميها شبكة الصواريخ ، لتنفذ منها الطائرات الاسرائيلية ، مما كان له أثر جسيم في تمكين العدو من الثغرة .

ومن الغريب أن القيادة المصرية لم تكن تستبعد قيام العدوبهذا الاختراق. فقد ذكر الشاذلي أنه «بينا كنا نعد خططنا لعبور القناة، فاننا لم نستبعد مطلقا أن يقوم العدو باختراق مواقعنا، سواء في مرحلة ما قبل العبور، أو في اثنائه، أو بعد نجاحه. بل تصورنا أيضا المناطق التي يحتمل أن يعبر منها، وحددنا ثلاث نقاط محتملة كانت الدفرسوار احداهما، ووضعنا الخطط اللازمة لضرب هذه الاختراقات فور حدوثها، وحددنا القوات التي تقوم بتنفيذها، وحربنا تلك القوات على تنفيذ هذه الواجبات».

واذا كان الأمر كذلك ، واذا كان الفريق الشاذلي قد تابع بنفسه \_

انه من الثابت أن الفريق الشاذلي لم يصدر هذا الأمر للواء المدرع ٢٣ الا بعد أن تبلقى البلاغ الأول « بنجاح جماعات صغيرة من العدو في العبور الى الضفة الغربية » ـ باعترافه في مذكراته . ولكن الفريق الشاذلي يتعلل بأنه نصبح بسحب الفرقتين المدرعتين ٢١ و٤ الى غرب القناة ، مع أن الاجراء الأول كان اسرع وأجدى وأكثر فعالية ، اذ لو كان اللواء المدرع ٢٣ قريبا من الدفرسوار ، لانهارت عملية الغزالة في ساعاتها الأولى في غرب القناة ! .

وقد زاد الأمرسوءا أن قيادة الجيش الثانى لم تتنبه الى الثغرة الا بعد استفحالها. وقد هون اللواء تيسير العقاد، الذى خلف اللواء سعد مأمون فى القيادة، من أمر هذه الثغرة، فأرسل الى القيادة العامة فى صباح يوم ١٦ بلاغا مطمئنا، بدلا من أن يرسل اليها بلاغا عذراب وصف فيه قوات الاختراق بأنها «جماعات صغيرة»، وقال أن «الجيش يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء عليها». وقد أرسل اليها بالضعل كتيبة صاعقة، مدعومة ببعض الدبابات الكويتية، ولكن الكتيبة منيت بخسائر كبيرة فى أفرادها ومعداتها، كما أصيبت الدبابات الكويتية بخسائر كبيرة ايضا.

ولم يكن الاعند الظهر حين أدركت القيادة العامة خطورة الثغرة ، وقررت عقد مؤتمر بالقيادة العامة لبحث الموقف . وقد ظهرت نظر يتان : الأولى للفريق الشاذلى ، وقد كررفها رأيه فى ضرورة سحب جزء من القوات المصرية من الشرق الى الغرب ، مع تعديل يتفق مع ألموقف الجديد ، يتمثل فى سحب الفرقة المدرعة الرابعة فقط ، واللواء المدرع ٢٥ من قطاع الجيش الثالث ، خلال الليل ، وتقوم القوات المصرية بتوجيه الضربة الرئيسية لقوات الاختراق من الغرب ، عن طريق لواءين مدرعين يقومان بالهجوم على الثغرة من الجنوب الى الشرق ، الشمال الشرق ، بينا يقوم اللواء الماء ١١٦ بالهجوم من الغرب الى الشرق ، وفى الوقت نفسه تقوم الفرقة المدرعة ٢١ فى شرق القناة بتوجيه ضربة من مواقعها فى اتجاه جنوبى ، بهدف اغلاق الطريق المؤدى الى الثغرة من الشرق .

أما النظرية الثانية فكانت للفريق أول أحمد اسماعيل ، الذي تمسك معارضته لسحب أية قوات من الشرق الى الغرب . وكان يرى الاستفادة من التفوق المصرى في شرق القناة في توجيه الضربة الرئيسية للثغرة من الشرق ، عن طريق هجوم ينشنه اللواء المدرع ٢٥ من الجنوب الى الشمال ، وهجوم تقوم به الفرقة ٢١ من الشمال الى الجنوب ، ليلتقيا في الثغرة ، بينا يقوم اللواء ١١٦ مشاة بتوجيه ضربة ثانوية من الغرب! .

كانت نقطة الضعف الأساسية في نظرية الشاذلي أنها تغفل الأثر النفسي الذي يمكن أن يحدثه انسحاب للقوات المصرية من الشرق الى الغرب، وما يمكن أن يدخله في روع الجنود من أنه مقدمة لانسحاب عام ، خصوصا بعد الحزيمة التي مني بها هجوم ١٤ أكتوبر، وانسحاب قواته الى داخل رؤس الكبارى شرق القناة . وهو أمر كانت القيادة السياسية توليه بطبيعة الحال اهتماما كبيرا . وفي الوقت نفسه كانت خطة الشاذلي تغفل التفوق البرى

الساحق للقوات المصرية شرق القناة على قوات العدو، والذى كان كفيلاً لو أحسن استغلاله بيضفيه الثغرة من الشرق، دون حاجة الى سحب القوات المصرية الى الغرب، لأن مثل هذا الهجوم من الشرق سوف يستند الى فرق المشأة الخمس التى يتكون منها الجيشين الثانى والثالث اللذين كانا يضمان ٢٢ كتيبة دبابات.

لمذا السبب، عندما أراد الفريق الشاذلي الاستعانة برئيس الجمهورية لتدعيم وجهة نظره، رفض السادات هذه النظرية بعنف، بل هدد الشاذلي بالحاكمة اذا أثار مرة أخرى موضوع سحب القوات من الشرق الى الغرب!

على أن الخطة المقابلة للفريق أول أحمد اسماعيل، على الرغم من ارتكازها على التفوق البرى المصرى في شرق القناة، الا انها لم تحسن الاستفادة من الامكانيات التي يوفرها هذا التفوق!. فقد قامت على حشد ثلاثة الوية مدرعة ولواء مشاة واحد فقط لمواجهة العدو، بينا كان العدو يحتفظ في المنطقة نفسها به 7 ألوية مدرعة ولوائي مشاة الأمر الذي اعطاه تفوقا ساحقا في ساحة المعركة دون مبرر.

ومن الحون أن الفريق الشاذلي ، الذي يعد واحدا من أنبغ من أنجبتهم مصر في تاريخها العسكرى الطويل ، وأحد صانعي نصر العبور العظام ــ كان متحمسا لنظريته في توجيه الضربة الرئيسية من الغرب ، الى الحد الذي حجب عنه أي فضيلة يمكن أن يحفقها توجيه الضربة الرئيسية من الشرق! وبالتالي فلم يلعب أي دور في تصحيح خطة الفريق أول احمد اسماعيل ، بما يكفل الاستفادة الى أقصى مدى من الامكانيات الهائلة في الضفة الشرقية . فنحن مع العميد حسن مصطفى في أنه لو استخدمت القيادة العامة الفرقة الرابعة

ولواءين مدرعين آخرين من الألوية الملحقة بفرق المشاة ، في هجومها الرئيسي ، لأصبح عبد ألويتها المدرعة المشتركة في هذا الهجوم ، من الشمال والجنوب ، ٧ ألوية مدرعة ولوائي مشاة ، مقابل ٧ ألوية مدرعة للعدو في الشرق ، و باستنادها الى قوات الجيشين الثاني والثالث ، تكون قد حققت تفوقا ساحقا على العدو . ولم يكن مشل هذا التشكيل ليقلل من الكفاءة الدفاعية لفرق الجيشين الثاني والشالث ، لأن كل فرقة مشاة مصرية بالاستناد الى معلومات الفريق والشاذلي نفسه كانت تتكون من مجموعة من الأسلحة تجعل كل منها قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها ضد هجوم فرقة مدرعة من فرق العدو ، دون حاجة الى الدفاع عن نفسها بنفسها ضد هجوم فرقة مدرعة من فرق العدو ، دون حاجة الى الدفاع عن نفسها بنفسها ضد هجوم فرقة مدرعة من فرق العدو ، دون حاجة الى

وهكذا أدى الخلاف بين الرجلين الى تعطيل استفادة كل منها من طاقة الآخر، مما انعكست آثاره على معركة الدفرسواريوم ١٧ أكتوبر، فقد نجحت الفرقة ٢١ مدرعة في قطع الطريق الشرقي الى ثغرة الدفرسوار، ولكنها عجزت قفل الطريق الذي يؤدي اليها من الجنوب والجنوب الشرقي، فبقي مفتوحا. وفي الوقت نفسه كان العدو يواجه اللواء المدرع ٢٥ بفرقة كاملة من المدرعات، فتم تدميره تدميرا تاما. أما اللواء ١١٦ مشاة الذي كان يوجه الضربة الثانوية من الغرب الي الشرق في منطقة غرب القناة، فقد اضطر الى التقهقر بعد أن أصيب بخسائر كبيرة.

وفى خلال ليلة ١٨/١٧ نجح العدو فى بناء أول كوبرى له فى منطقة الدفرسوار، وعبر عليه لواءان مدرعان من فرقة برين. وبحلول ١٨ أكتوبر كان للعدو غرب القناة فرقتان مدرعتان. وقد وجهت اليه القيادة العامة اللواء المدرع ٢٣، الذى كان يمثل الاحتياطى الاستراتيجى غرب القناة، ولكن تم تدمير عدد كبير من دباباته، فأصبحت منطقة غرب القناة عارية من الدبابات، الا من لواء

مدرع خلف الجيشين الثانى والثالث ، ولواء الحرس الجمهورى فى القاهرة وبحلول آخر ضوء فى يوم ١٨ كان قد عبر لواءان اخران للعدو ، فأصبح له غرب القناة ٥ ألو ية مدرعة ولواء مشاة .

على هذا النحو انتقلت معظم قوات العدو الى الضفة الغربية للقناة ، وأصبحت تهدد بتطويق الجيشين الثانى والثالث . واختل التوازن الدفاعى للجبهة المصرية اختلالا خطيرا ، وأتيح للتفوق الجوى الاسرائيلي ، الذى كان عديم التأثير قبل الثغرة ، العمل بفاعلية من خلال الثغرة الأخرى التى حدثت في ساء الدفاع الجوى بعد تدمير الكثير من قواعد صوال يخ سام ، وأخذت فرقة شارون تضغط في اتجاه الشمال بهدف الوصول الى الاسماعيلية وتطويق الجيش الثانى .

وفى ذلك الحين وقع العبء الرئيسى على المدفعية المصرية ، خصوصا بعد أن تمكن لواء المظلات ١٥٠ من الاقتراب من متكان يستطيع منه أن يرى الكوبرى الذى أقامه العدو فى الدفرسوار ، مما ساعد على تصحيح نيران المدفعية حتى أمكن تحديد مكان الكوبرى بدقة ، وعندئذ أخذت المدفعية تصب عليه النيران دون هوادة طوال الليل والنهار . وبمجرد أن وصلت القيادة العامة معلومات بقيام العدو بنصب كوبرى آخر شمال الكوبرى الأول ، وجهت نيران المدفعية على الفور على هذا الكوبرى ، الذي ظل تحت نيران مستمرة .

وقد كان فى ذلك الوقت أن اتخذت القيادة العامة قرارا بسحب الفرقة المدرعة الرابعة الى غرب القناة فى ليلة ١٩/١٨ أكتو بر. على أنه لما كان وجود هذه الفرقة غرب القناة لا يحقق التوازن الدفاعى مع قوات العدو، فقد طالب الفريق الشاذلي بسحب أربعة ألوية مدرعة أخرى من الشرق خلال أربع

وعشرين ساعة ولكن وزير الحربية المصرى رفض هذا الطلب فطلب الشاذلى ، تحت نصيحة اللواء سعيد الماحى ، قائد المدفعية ، الاحتكام الى رئيس الجمهورية ، و بناء على ذلك حضر السادات الى المركز رقم ١٠ فى الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم ١٩ أكتوبر، حيث استمع الى آراء كل من وزير الحربية أحمد اسماعيل ، وقائد الدفاع الجوى محمد على فهمى ، وقائد الطيران حسنى مبارك ، وقائد المدفعية سعيد الماحى ، ورئيس العمليات عبد الطيران حسنى ، وفؤاد نصار . ولم يطلب سماع كلمة الشاذلى . ثم أصدر قراره : الغنى الجمسى ، وفؤاد نصار . ولم يطلب سماع كلمة الشاذلى . ثم أصدر قراره : «لن نقوم بسحب أى جندى من الشرق » .

لقد كان هذا القرار من جانب السادات مرتبطا بقرار آخر اتخذه في ذلك اليوم ، وهوقبول وقف اطلاق النار ، بعد زيارة قام بها كوسيحين الى القاهرة (١٦ ــ ١٩ اكتوبر). وقد أرسل بذلك برقية الى الرئيس حافظ الأسد في الساعة ١٩٣٠ بعد من صباح ٢٠/١٩ أكتوبر: لقد رأى السادات كها يقول هيكل أن «أى اضعاف للقوات المصرية في الضفة الشرقية ، لابد أن يكون له أثر عكسى على موقف مصر في الفاوضات السياسية » . كها اقتنع بوجهة نظر الفريق أحمد اسماعيل ، التي ذكر فها أن «الانجاز المصرى الحقيقي قد تحقق في الشرق ، ويجب عدم المغامرة به » .

## الدور الأمريكي في حرب أكتوبر

رأينا مما سبق كيف أن خطة الحرب المجومية المحدودة التى نفذت فى حرب أكتوبر على الجبهة المصرية ، كانت تقوم على فكرة التحريك ، أى تمركز القبوات المصرية فى مسافة ١٠ ــ ١٥ كيلو مترا شرق القناة ، واستنزاف العدو عسكريا فى ظل الحماية الصاروخية ، حتى يطلب وقف اطلاق النار ، أو تتدخل الدول العظمى مما يفرض عليه ازالة آثار العدوان . ولما كانت القوة العظمى التى يمكن أن تلعب دورا أكثر فعالية فى حل اسرائيل على الانسحاب ، العظمى التي يمكن أن تلعب دورا أكثر فعالية فى حل اسرائيل على الانسحاب ، ما تربطها بها من علاقات وثيقة مؤثرة ، هى الولايات المتحدة فن هنا أهمية الا تصالات التي جرت بين السادات وكيسنجر أثناء الحرب ، ومن هنا أهمية دور الولايات المتحدة فى الحرب ،

وتشير الوثائق التى ظهرت حديثا الى أن أول اتصال بين السادات وكيسنجر كان فى اليوم الثانى مباشرة للعبور (٧ أكتوبر). وقد تم من خلال قناة الاتصال السرية التى كان قد تم الاتفاق عليها بين حافظ اسماعيل، مستشار الرئيس السادات للأمن القومى، وبين الرئيس نيكسون فى فبراير

وكانت قد بدرت بوادر مشجعة من الجانب الأمريكى ، حين امتنع المستولون الأمريكيون عن اتهام العرب «بالعدوان» رغم ما اتضح لهم من أن مصر وسوريا هما اللتان بدأتا بالحرب وذلك على العكس مما حدث في عام

١٩٦٧ ، حين اعتبر الرئيس جونسون عبد الناصر مسئولا عن الحرب ، را اسرائيل هي التي بدأت باطلاق النار! .

ففى يوم ٧ أكتوبر، أرسل حافظ اسماعيل الى كيسنجر رسالة فيها اطار الموقف المصرى من الحرب والسلام، و يتضمن أربع نقاط متكاملة: أولاها، أن الهدف الأساسى لمصر هو «تحقيق سلام فى الأوسط، وليس تحقيق تسويات جزئية». والثانية، أن مصر «لا تعتزم مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة». أما الثالثة، فهى أن اسرائيل ان تنسحب من جميع الاراضى المحتلة»، وعندئذ تكون مصر استعداد للمساهمة فى مؤتمر سلام بالأمم المتحدة، على أى شكل مقبول كان ذلك تحت اشراف السكرتير العام، أو ممثلى الأعضاء الدائمين فى الأمن، أو أى هيئة أخرى ممثلة». أما النقطة الرابعة، فهى أن مصر «عدى حرية الملاحة فى مضايق تيران، وتقبل ــ كضمان ــ تواجدا دولي عدودة.

كانت القيمة الوحيدة لهذه الرسالة الى كيسنجر فى ٧ أكتوبر، د أوجدت الانطباع لديه بامكان تحسين العلاقات الأمريكية العربية بعا الحرب، ولكنه اعتبر الشروط الواردة فيها «غير قابلة للتحقيق، ولا أالسادات فى هذه المرحلة يسعى الى اتفاق»!. وقد أحسن الظن بالعباء أبدى فيها السادات عزمه على عدم تعميق مدى الاشتباكات أو توسي المواجهة، فرأى أنه «اذا كان لهذه الجملة من معنى، فهو أن مصر لا تنوى فى العمليات الهجومية ضد اسرائيل فيا وراء الأراضى التى استولت عليم الآن (٧ أكتوبر)». وقد كان فى هذا الاعتقاد هو الوحبد فى مجموعة الخاصة بواشئطن الذى رأى هذا الرأى، فعند اجتماع هذه اللحنة فى ال

من مساء يوم ٧ أكتوبر، أجمع كل الأعضاء، بما فيهم سلرنجر وزير الدفاع، على انه من الصعب أن ينحح الجيش المصرى في عبور القناة مثل ذلك الاداء، نم يكتفى بالجلوس هناك!. «على ان كسنحر خالفهم قائلا:» « اننى متأكد من أن السادات، بعد ان عبر بجيشه القناة، سيجلس هناك. اننى لا اعتفد أنه سيواصل تقدمه أكثر من ذلك!».

وقد دفع هذا الموقف من كسنحر بعض المحللين السياسيين المصريين (محمد حسنين هيكل في حديث للأهالي يومي ١٨ مايو وأول يونه ١٩٧٣) الى توجيه نقد شديد للسادات لهذه الفقرة ، اذ اعتبرها افتناء لنوايا الهجوم وأهدافه! ، وأسند اليها آثارا سلبية في سياسة الولايات المتحدة تمثلت في رأيه في أن كسنجر «وضع كل خطته لمواجهة انتصار أكتو بر ، بعد أن عرف بنوايا السادات وأهدافه»! ، وأنه «بعد أن تأكد أن مصر لن تطور الهجوم أو تعمق الاشتباكات ، قرر أن يشاغل المصريين ، وأن يثير شهبنهم ، ليلهيهم عما كان بدبره » ، وأن يسيل لعابهم في امكانية حدوت انسحاب اسرائيلي ، ليكسب الوقت حتى تستعد اسرائيل لئس الهجوم المضاد . وقال أن «الفهم الأمريكي والاسرائيلي لهذه العبارة قد حول هدف الحرب من التسوية الشاملة الي مجرد وقف اطلاق النار ، لأن الاسرائيلين عرفوا ببساطة ، و بعد عشرين ساعة من الحرب ، هدف مصر من الحرب » ! .

وفى الواقع أن أحداث الحرب لم تتأثر بالفهم الأمر يكى لهذه العبارة ، وقد أدرك كيسنجر بنفسه خطأة فى تفسيرها بعد أقل من يوم واحد من وصول رسالة السادات اليه . فلم يجلس الجيش المصرى فى شريط الأرض الذى احتله وقت ارسال الرسالة قبل ظهريوم ٧ أكتوبر ( بعمن ٥ — ٨ كيلومترات ) ، بل أخذب الدبايات والأسلحة الثقيلة تتدفق خلال ذلك اليوم والأيام التالية على

سيناء ، بينا كانت فرق المشاة الخمس تقوم بتوسيع روس الكبارى لتصل بها الى ١٠ - ١٥ كم ، وتسد الشغرات التى بينها و بين الفرق المجاورة داخل كل جيش ، بل قامت عماصر من اللواء ١٣٠ مشاة بالتقدم خلال ممر متلا وممر الجدى لمهاجمة مركز رئاسة القطاع الجنوبي وعطات الرادار والمعسكرات ، وتقدمت احدى سرايا اللواء خلال ممر الجدى حتى وصلت الى مطار تمادا ، الذي يقع على بعد ٨٠ كيلومترا شرق القناة . وفي الوقت نفسه كانت عناصر الصاعقة التي تم ابرارها بطائرات الهيلوكوبتر قبل آخر ضوء يوم ٦ أكتوبر ، تعبث بوخرة العدو ، وتقوم بهاجمة قواته التي تتحرك نحو الجهمة . وفي فجريوم ٨ أكتوبر كانت فصيلة دبابات من الفرقة الثانية مشاة تتحرك جنوبا ، بينا كانت فصيلة دبابات أخرى من الفرقة الثانية مشاة تتحرك جنوبا ، بينا كانت فصيلة موقع الغدو في الاسماعيلية شرق ، الذي يتحكم في طريق الاسماعيلية موقع الغدو في الاسماعيلية شرق ، الذي يتحكم في طريق الاسماعيلية الطاسة . نم تمثلت في هجوم ١٤ آكتوبر ، الذي استجاب به للدواعي القومية الاشتاكات ، في هجوم ١٤ آكتوبر ، الذي استجاب به للدواعي القومية لتخفيف الضغط عن الجبهة السورية .

وفى الوقت نفسه ، وكما رأينا من تتبع هذه الدراسة ، فان أوضاع القوات المسلحة على الجبهتين ، وميزان القوى العسكرى بين الطرفين المتحار بين ، كان يتحكم بصورة مطلقة فى تطور الأحداث ، ونقل مركز الاهتمام من مكان لآخر ، دون أى تأثر باعلان أى طرف من الأطراف نواياه الطيبة تجاه الآخر ! . فقد نقل الاسرائيليون ثقل جهدهم الحربى الى الجبهة السور ية منذ صباح يوم ٧ أكتوبر ، بعد اختراق السور بين للخطوط الاسرائيلية فى القطاع الجنوبى ، وتهديدهم قلب اسرائيل والمناطق الحامة فيها ، ولم يكونوا مدفوعين بعبارة السادات السالفة الذكر ، التى لم تكن قد أرسلت لكيسنجر بعد! . وفى الوقت نفسه لم ينتظروا مشاغلة التي لم تكن قد أرسلت لكيسنجر بعد! . وفى الوقت نفسه لم ينتظروا مشاغلة التي لم تكن قد أرسلت لكيسنجر بعد! . وفى الوقت نفسه لم ينتظروا مشاغلة كيسنجر للمصر بين لكى يشنوا هجومهم المضاد ، بل سارعوا بالفعل بهذا الهحوم

فى صباح اليوم التالى و قبل أن يرسل كيسنجر رده الى السادات... أى فى يوم اكتوبر... وقد سُنوا هذا الهجوم بثمانية ألوية مدرعة منظمة فى ثلاث فرق مدرعة ، قوامها ٩٦٠ دبابة ما بين سنتوريان وم ٤٨ و م ٢٠ ، مقابل نحو ١٠٠٠ دبابة مصرية ما بين ت ٢٢ وت ٥٥ وت ٣٤ و پ ٧٦٠ وكان يقود الفرقة الأولى فى القطاع الشمالى الجنرال برين أدان ، والفرقة الثانية فى القطاع الأوسط يقودها الجنرال شارون وفرقة من لوائين مدرعين فى القطاع الجنوبى الأوسط يقودها الجنرال ماندلر. وقد استمر الهجوم طوال يؤمى ٨ و٩ دون أى نجاح ، وخسر العدو خسائر فادحة ، منها ابادة لواء مدرع ابادة تامة بواسطة الفرقة الثانية المصرية مشاة

ولم يكن وفاء السادات بوعده بعدم توسيع جبهة المواجهة بأفضل كثيرا من وفائه بوعده بعدم تعميق مدى الاشتباكات العسكرية!. ففي نفس اليوم الذي أرسل فيه رسالته لكيسنجر، كان يطلب من الاتحاد السوفيتي امداده بجسر جوى للسلاح. وفي يوم ٨ أكتو بر ابلغه السفير السوفيتي أن الجسر الجوى في الطريق اليه. وقد بدأ الجسر بالفعل بعد ثلاثة أيام من الحرب الى كل من مصر وسوريا، حيث قام بتنفيذ ٠٠٠ رحلة بواسطة طائرات انتينوف ١٢ التي تحمل ٢٠ طنا، وانتينوف ٢٢ التي تحمل ملائنا نقل خلالها خسة عشر الف طن من المعدات الحربية. وكان هذا اكبر جسر جوى في تاريخ الاتحاد السوفيتي المعدات الحربية وكان هذا الكوقف من جانب الاتحاد السوفيتي، الذي اعتبرته واشنطن «تأكلا في الاتضباط السوفيتي»!، وافقت على توسيع نطاق الجسر الجوى الى اسرائيل، الذي بدأ بكميات متواضعة على طائرات العال الاسرائيلية، ثم أخذ يتزايد فيه الاشتراك الامريكي، حتى تقرر في يوم ١٣ الاسرائيلية الى مواجهة امريكية سوفيتية تتسابق فيها القوتان العظميان على الاسرائيلية الى مواجهة امريكية سوفيتية تتسابق فيها القوتان العظميان على المداد الجبهتين بما تحتاج اليه كل منها من سلاح وعتاد.

وفى الوقت نفسه كان السادات يوسع نطاق المواجهة لتمتد على العربية كلها، ويطلب من الدول العربية المصدرة للنفط استخدام البترول فى المعركة السياسية التى تسير جنبا الى جنب مع المعركة العسوقد أرسل لذلك فى المدة من ١٠ – ١٦ أكتوبر سيد مرعى، نائب الجمهورية، على رأس وفد مصرى، مصحوبا بدراسة هامة عن دور البتر خدمة الاهداف العامة للمعركة الى دول الخليج. وقد زار الوفد الملك فالذى استجاب فورا – كما يقول سيد مرعى – وأمر بتحريك لواءين سعود الجبهة السورية بكامل أسلحتها، كما وافق على استخدام سلاح البتر المعركة، ووضع تحت تصرف مصر أر بعمائة مليون دولار.

وقد أقلق تدخل الملك فيصل العسكرى الادارة الأمريكية. ففر الحين كان الملك فيصل قد طلب الى الملك حسين تحريك اللواء السعودى في الأردن الى سوريا، ولم يجد استجابة سريعة، فقرر ارسال لواء مسالسعودية مباشرة الى الجبهة السورية ليشترك في القتال ضد اسرائيل، من قلق شلزنجر من هذا التطور أن ظلب الى كيسنجر كا يقول في مذك ضرورة التوصل في مجلس الأمن الى قرار بوقف اطلاق النار بصورة فورية تلكأت اسرائيل في التنفيذ يمكن ارسال قوات امريكية مقاتلة تفرض عليه بالمقوة! على أن كسينجر رأى أن اللواء السعودي سوف يستغرق يومين الله الى الجبهة، و بالتالى يمكن للولايات المتحدة التمسك موقفها يوما آخر!

وقد زار سيد مرعى والوفد المصرى أيضا الكويت ، التى قررت دعم مالى قدره ٢٠٠ مليون دولار لمصر . كما أرسلت كتيبة مشاة . ثم قطر قدمت ١٠٠ مليون . والبحرين ، التى اتخذت قرارا بمنع السفن الامريد دخول ميناء البحرين ، وأخيرا أبو ظبى ، التى قدمت مائة مليون دولار

نهاية الزيارة كانت قد أخذت تتبلور سياسة عربية جديدة ، و يبرز دور قيادى جديد للمملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك فيصل قدر له أن يفتتح صفحة جديدة في حرب أكتوبر ، بعد انطواء صفحتها العسكرية .

على كل حال ، فان هذا العرض يوضح أن القيادة السياسية المصرية ظللت طوال الحرب ملتزمة بالمتطلبات التي فرضتها ظروف خطة الهجوم المحدودة ، المتى تقوم على جانبين: جانب عسكرى يدور في ميدان القتال ، وجانب سياسى يدور في الميدان الدبلوماسي . ولكن لما كان نجاح الجانب السياسي متعلقا بالضرورة بنجاح الجانب العسكرى في تحقيق اهدافه ، فن هنا كان من الفسرورى أن تتأثر النتائج السياسية لحرب أكتوبر بالنتائج العسكرية التي أحرزها الفريقان المتحاربان .

وفيا يتصل بالسياسة الامر يكية ، فقد كانت تدرك هذه الرابطة العضوية بين النتائج السياسية والنتائج العسكرية جيدا ، ولكنها لم تخضع لتأثيراتها بشكل سلبى ، فقد كانت في وضع تملك فيه التأثير في الجانب العسكرى ، حتى تستطيع تحقيق نتائج أفضل في الجانب السياسى ، وهو مالم تتردد فيه .

وعندما قامت الحرب كانت الادارة الامريكية تعيش تحت فكرة ان التوازن العسكرى هو مفتاح ما اذا كانت ستقوم حرب في الشرق الاوسط أولا . ولما كانت اسرائيل ، بفضل الدعم الأمريكي ، تتمتع عزايا عسكرية تحقق لها التفوق على العرب ، فلذلك اعتقدت الادارة الأمريكية أن أي حرب هجومية يشنها العرب هي أمر مستحيل ، ولم يخطر لها ببال فكرة الحرب الهجومية المحدودة التي خططت لها القيادة العسكرية المصرية .

لذلك عندما نشبت الحرب اعتبرت الادارة الأمريكية هذا العمل «تصرفا أحمق» من جانب العرب! ، وأنهم لن يلبثوا طويلا حتى يتوسلوا من أجل وقف اطلاق النار. وعلى الرغم من العبور العظيم في يوم ٦ أكتوبر، الا أنه عندما اجتمعت مجموعة العمل الخاصة بواشنطن في مساء يوم ٧ أكتوبر أبدت الخابرات الأمريكية اعتقادها بأن اسرائيل سوف تستعيد زمام المبادرة في اليوم التالى، وسوف تكون في سبيلها لكسب الحرب بحلول نهاية الأسبوع، وأن التركيز سوف يكون على الجبة السورية ثم على الجبة المصرية فيا بعد.

ومن هنا كان رد فعل كيسنجر لرسالة السادات يوم ٧ أكتوبر كها أوضحنا، فقد قرر كسب الوقت حتى يتم الاكتساح الاسرائيلي للجبهتين السورية والمصرية، واتبع لتحقيق ذلك وسيلتين: الأولى، تأجيل اجتماع بجلس الأمن ما أمكن، حتى تسيطر اسرائيل على الموقف العسكرى. وكان قصارى ما الأمن ما أمكن، حتى تسيطر اسرائيل على الموقف العسكرى. وكان قصارى ما القوات المتحاربة الى خطوط ما قبل ٦ أكتوبر. أما الوسيلة الثانية، فهى التلويح لمصر بمشروع يعلم أنها لن تقبله، وهو المشروع الذي زعم أنه تلقاه عن طريق شاه ايران بأن مصر « راغبة في السماح بوجود قوات أمن للأمم المتحدة في الأراضى التي تجلوعنها اسرائيل في سيناء ». وقد رد السادات في اليوم التالي مباشرة (٩ أكتوبر) برسالة يقول فيها أن «مصر لم تتحدث بتاتا عن وضع الاراضى التي يتم الانسحاب منها تحت اشراف دولي أو غيره، لأن هذا يتناقض مع سيادة مصر »، وأن «على اسرائيل ان تنسحب الى خطوط ٥ يونيو ١٩٦٧، وعندئذ يعقد مؤتمر سلام لوضع اتفاق سلام نهائي »، واننا نوافق على وجود دولي لمدة محدودة في شرم الشيخ للاشراف على حرية الملاحة في مضايق دولي لمدة محدودة في شرم الشيخ للاشراف على حرية الملاحة في مضايق دولي كيران ».

على أن الأوضاع على الجبهتين منذ ٩ أكتوبرلم تلبث أن أخذت تفقد

كسينجر الأمل في امكانية تحقيق الانتصار الاسرائيلي السريع والحاسم. فعد فشل الهجوم الاسرائيلي المضاد على الجبهة المصرية يومي ٨ و٩ أكتوبر كما ذكرنا ، وأما على الجبهة السورية فعلى الرغم من استرداد اسرائيل ما خسرته في الأيام الأولى من الحرب ، الا أنه لم يحدث انهيار في الخطوط السورية كما كان متوقعا ، وكانت التعزيزات العراقية في الطريق ، وأسقط نظام الدفاع الجوى السوري عددا كبيرا من طائرات الغانتوم وسكاى هوك ( ١٩ طائرة وفقا للسفير الاسرائيلي في واشنطن ) ، وأخذت اسرائيل تطالب بالحاح بتمويضها في السلاح .

وتحت تأثير هذا الموقف انتقلت الادارة الأمريكية من سياسة وقف اطلاق النارعلى أساس انسحاب القوات الى خطوط ما قبل الحرب، الى سياسة وقف اطلاق النارعلى الخطوط التى وصلت اليها القوات. وهو ما أثاره كسينجر مع حافظ اسماعيل يوم ٩ أكتوبر من خلال قناته الخلفية، كما يفول وليام كوانت. ولكن السادات رد في اليوم التالي (١٠ أكتوبر) بضرورة ربط وقف اطلاق النار بانسحاب القوات الاسرائيلية الى خطوط ما قبل ٥ يونيو اشراف الأمم المتحدة في خلال مدة محددة، ووضع منطقة غزة نمت اشراف الأمم المتحدة انتظارا لتقرير مصيرها، وعقد مؤتمر للسلام تحث رعابة الأمم المتحدة في خلال فترة محددة بعد انتهاء حالة المرب، لمعالجة المسائل المتعلقة بالسيادة والأمن وحرية الملاحة، على أن تحضره الاطراف المنية جميعها المتعليون وجميع الأعضاء الدائمين في على الأمن.

كانت اسرائيل حتى ذلك الحين ترفض وقفا لاطلاق النار لا ينص على عبودة القوات الى خطوط ما قبل ٦ أكتوبر. ولكن في يوم ١١ أكتوبر، حين تجاوزت هذه الحظوط على الجبهة السورية، وأخذت تتوغل في الأراضي السورية

متجهة نحو دمشق ، بدا لها أن قبولا لوقف اطلاق النارعلى الخطوط التى وصلت الها القوات المتحاربة ، سوف يكون متوازنا ، لأنه سوف يحدث وقواتها قد اكتسبت أراضى جديدة داخل سوريا ، بينا القوات المصرية تحتل شريطا لا يتجاوز عمقه ١٥ كم داخل سيناء التى هى جزء من أرض مصر . ولما كان الاتحاد السوفيتى قد بدأ منذ يوم ١٠ أكتوبر فى مد جسر جوى الى دمشق حمل أكثر من مائتى طن من العتاد الحربى ، كما أوضح السفير السوفيتى فى واشنطن أكثر من مائتى طن من العتاد الحربى ، كما أوضح السفير السوفيتى فى واشنطن لكيسنحر بأن الاتحاد السوفيتى «لن يقف موقف عدم المبالاة ازاء تهديد اسرائيل لمشق وأنه اذا استمرت اسرائيل فى تقدمها فان الأمور قد تفلت فى النهاية » لمفذه الأسباب أرسلت جولدا مايير الى كيسنجر فى مساء يوم ١٢ أكتوبر تفوضه فى المتقدم الى مجلس الأمن بمشروع قرار لوقف اطلاق النار فى المواقع التى وصلت الها القوات المتحاربة .

على أن السادات لم يتردد في الرفض ، التزاما بخطة التحريك . لقد كان واضحا أن وقفا لاطلاق النارغير مرتبط بانسحاب اسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب يونية ١٩٦٧ ، سوف يسلب من نصر العبور هدفه الاستراتيجي الكبير ، وهو التحرير! . ولذلك حين طلب السفير البريطاني مقابلته في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم ١٣ أكتو بر ، بايعاز من كيسنحر ، ليقترح عليه هذا المشروع ، أبلغه السادات بكلمته النهائية ، وهي الرفض .

وكان رد الفعل من جانب الادارة الأمريكية لهذا الموقف ، أن اعلن نيكسون اقامة جسر جوى أمريكي على نطاق شامل لينقل امدادات العتاد والسلاح الى اسرائيل . كما أمر بشحن عشر طائرات فانتوم تطير مباشرة الى اسرائيل . وكان مقررا أن يصل الى اسرائيل عدد يبلغ ١٤ طائرة يومى الأحد والاثنين (١٤ و١٥ أكتوبر) ، وصدرت الأوامر الى طائرة استطلاع من طراز

« اس آر ٧١ » بتصوير منطقة القناة لتوفير قاعدة مستقلة للحكم على خسائر الجانبين.

وهكذا نزلت الولايات المتحدة بكل ثقلها العسكرى الى المعركة الى جانب اسرائيل منذ موم ١٣ أكتوبر، وذلك للتأثير على القرار السياسى للسادات. ولذلك يقول «كوانت»: «كانت الاعتبارات الرئيسية الكامنة خلف هذه المرحلة من استراتيحية نيكسون وكيسنجر هى اقناع السادات بأن حرب الاستنزاف الطويلة المزودة بالأسلحة السوفييتية لن تنجح. واطلاع الكرعلين على أن الولايات المتحدة قادرة على مجاراة شحنات الأسلحة السوفيتية الى الشرق الأوسط. وفوق ذلك كان يتعين ألا يسمح للأسلحة السوفيتية بأن الى الشرق الأوسط. وفوق ذلك كان يتعين ألا يسمح للأسلحة السوفيتية بأن تقرر نتيجة القتال!».

ومع ذلك فان خطة الحرب الهجومية المحدودة التى قامت على أساسها حرب أكتوبر، كانت جديرة بتحقيق أهدافها فى استنزاف اسرائيل تحت حاية حائط الصوار يخ المصرى، حتى تقبل بربط وقف اطلاق النار بانسحابها الى خطوط ما قبل ه يونيو ١٩٦٧ ــ لولا تطوير الهجوم المصرى الى المضايق يوم ١٤ أكتبو برلتخفيف الضغط عن الجبهة السورية، الذى منى بالفشل كها ذكرنا، والذى أفسح السبيل لاسرائيل فى ظل اطمئنانها الى تدفق الامدادات عن طريق الجسر الأمريكى ــ لتنفيذ خطة الغزالة. وقد ساعد الاهمال فى مواجهة المثغرة وتصفيتها فى مراحلها الأولى، ثم الاخطاء التى ارتكبتها القيادة العامة فى مواجهتها فى مرحلتها المتقدمة ــ على اتساع نطاقها على نحوما قدمنا.

وهكذا أصبح واضحا أن حرب الاستنزاف التي تضمنها خطة الهجوم الحدود ، والنتي تستند الى حائط الصواريخ ، لم تعد قابلة للتنفيذ ، بعد أن

أصبحت معظم القوات الاسرائيلية وراء الجيشين الثانى والثالث فى الضفة الغربية للقناة! ، و بعد أن دمرت عددا كبيرا من قواعد الصواريخ ، وأتاحت الفرصة للطيران الاسرائيلى المتفوق للتدخل ، وأصبحت تهدد بتطويق الفرق الصرية في شرق القناة .

ومن هنا كان من الطبيعى أن تفرض هذه الأوضاع الجديدة فى الميدان السياسى ذلك أن تمسك السادات بسياسة رفض المحسكرى آثارها فى الميدان السياسى ذلك أن تمسك السادات بسياسة رفض قبول وقف اطلاق النار دون انسحاب اسرائيل الى خطوط ١٩٦٧ ، لم يفقد فقط مبرراته ، وانحا أصبح يهدد الانجاز المصرى الكبير الذى تحقق فى شرق القناة ، بوجود ١٨ لواء مشاة ، وأربع ألوية مدرعة ، و٢٧ كتيبة دبابات ، وه كتائب «بى أم بى BMP وه كتائب مقذوفات موجهة مالوتكا ، وه كتائب مدفعية مضادة للدبابات ، وحوالى ٠٠٠ مدفعية مضادة للدبابات ، وحوالى ٠٠٠ مدفع مضاد للدبابات ب ١٠ وب ١١ ، وحوالى ٠٠٠ مدفعية ميدان عيار ١٠٠ مم / وحوالى ٠٠٠ منع ، وه ١ كتيبة هدفعية ميدان عيار ١٠٠ مم / على استعداد لتعريض هذا الانجاز لأى خطر .

وقد كانت السياسة التى ارتآها السادات فى ذلك الحين ، هى المساومة بالانجاز المصرى شرق الفناة على تحقيق أفضل النتائج السياسية التى يمكن الحصول عليها من وضع عسكرى يسوده التوازن كذلك الوضع الذى كان موجودا على الجبهة المصرية يوم ١٩ أكتوبر. ومثل هذه النتائج كان يمكن الحصول عليها عن طريق وقف اطلاق النار فى الخطوط التى وصلت اليها القوات المتحاربة (وهو ما كانت تصرعليه الادارة الأمريكية) مع الدعوة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية تحت اشراف الأمم المتحدة (وهو تحفيف لشرط التزام اسرائيل بالانسحاب فى خلال فترة محددة).

وقد كان على القوات المسلحة المصرية في تلك اللحظات الا تدع الموقف العسكرى في الضفة الغربية يتدهور لصالح العدو الاسرائيلي حتى صدور قرار وقف اطلاق النار، وهو ما نجحت فيه بجدارة. فرغم تلك الظروف السيئة لم يكتسب العدو الكثير من الأرض خلال قتاله في أيام ٢٠ و٢١ و٢٢. ففي الشمال لم تستطع فرقة شارون الوصول الى ترعة الاسماعيلية، وفي الجنوب توقفت فرقة برين عند جنيفة، والى الغرب والشمال منها فرقة ماجن. والى الغرب وصلت دبابات العدو الى حوالي ١٥ كم غرب القناة، ولكن العدو لم يكن يسيطر على المنطقة، فقد كانت الوحدات المصرية التي تفادتها قواته المدرعة تتحكم في خطوط مواصلاته، بينا كانت دبابات العدو تتحكم في خطوط مواصلاته، وقد كان هذا هو الموقف عندما أصبح وقف اطلاق النار نافذ المفعول في الساعة ٥٠ كان و ٢١ كانتوبر ١٩٧٣.

على أن هذا الوضع العسكرى المتوازن في يوم ٢٢ أكتوبر، لم يلبث أن اختل اختلالا خطيرا بعد وقف اطلاف النار! . ففي زيارة كيسنجر للقدس يوم ٢٢ أكتوبر، وفي سعيه لتحفيق نتائج سياسية افضل للاسرائيليين من خلال ترجيح الوضع العسكرى لصالحهم ، أوضح لهم أنه «سوف يتفهم عذرهم اذا أفلتت بضعة ساعات من موعد سريان وقف اطلاق النار»! . وفي هذا الضوء الأخضر، استأنف الاسرائيليون هجومهم صباح يوم ٢٣ أكتوبر! .

وقد حقق الاسرائيليون في هذا الهجوم نتائج تساوى النتائج التي حققوها في بداية عملية الثغرة ، وذلك في غياب المقاومة المصرية التي كان

سببها هذه المرة تراخى القوات بعد فتال مرير دام أياما طويلة. فقد ثبتوا الفرقة الرابعة المدرعة المصرية بأحد ألوينهم المدرعة ، واندفعوا جنوبا بثلاثة ألوية مدرعة ضد لا شيء! ، وقاموا بتطويق مدينة السويس ، واستمروا جنوبا على خليج السويس حتى وصلوا الى ميناء الأدبية ، الذى يقع جنوب السويس به ١٥ كم . وبهده الطريفة تعلموا في يوم واحد ، هويوم ٢٣ أكتوبر ، حوالى ٣٥ كم ! .

وبحلول يوم ٢٤ أكتوبر، كان الموقف العسكرى في الجبهة المصرية قد أصبح سيئا للغاية. فقد أتم العدو حصار قوات الجيش الثالث شرق القناة، وعزلها عن مركز قيادة الجيش الثالث الذي كان في غرب القناة، كما قام بحصار مدينة السويس. وكانت كل هذه الفوة خارج حماية حائط الصوار يخ المصرى، وتحت قصف التفوف الجوى الاسرائيلي، الذي دمر في نفس اليوم جميع وسائل العبور على القناة من كبارى ومعديات. وقد افلتت مدينة السويس من الاحتلال في نفس اليوم بعد مفاومة شرسة كبدت العدو ١٠٠ قتيل و٠٠٠ جريح، وانسحبت من أمامها ثلا ثة ألوية مدرعة للعدو ولواء مظلى. وللانتقام من المدينة ظل العدو يقصفها في الأيام التالية ٢٥ و٢٦ و٢٧ أكتوبر، حتى وصلت قوات الأمم المتحدة الها في صباح يوم ٢٨ أكتوبر.

ومن سوء الحظ أن هدا التدهور البالغ على الجبهة المصرية قد حدث فى الوقت الذى كان سلاح البترول العربى يدخل العركة السياسية ، و يفتتح الملك فيصل صفحة فريدة فى تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى . فلو استند هذا السلاح الجديد على جبهة عسكرية قوية ، لحقق نتائج هائلة فى اجبار العدو على الانسحاب من الأراضى التى احتلها فى يونية ١٩٦٧ . وعلى كل حال ، فتلك قصة أخرى تستحق أن يفرد لها صفحات وصفحات .

ولكن الأمر الذى يهمنا هنا هو ابراز أن هذا الوضع العسكرى الذى آلت السيه أوضاع القوات المسلحة المصرية على الجبهة، هو الذى أخذ يؤثر على كل المواقف السياسية التى اتخذتها مصر من الان فصاعدا. فقد انتقل اهتمام القيادة السياسية المصرية الآن الى اعادة القوات الاسرائيلية الى خطوط يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٧٧، معد أن كان اهتمامها الأول منصبا على اعادة هذه القوات الى خطوط يوم ٥ يونية ١٩٦٧!. ولم يكن في وسعها أن تفلت من هذه الأولوية التى فرضت نفسها بفضل المسائدة الأمريكية للعدو. وقد اعترف كيسنجر بهذا الدور في تغيير الموقف المصرى، ففي مذكراته كتب يقول: «لقد كان السادات يعرف أننا نعمل على احباط خطط مصر العسكرية. لقد أخذ السادات قدرا من المدعم السوفيتي يكفي بحال للتوصل الى السوفيتي يكفي لابقاء الموقف متوترا، ولكنه لا يكفي بحال للتوصل الى تسوية »!.

وفى الحق لقد انصب اهتمام السادات الأكبر بعد ذلك على شىء واحد، هو: الاحتفاظ بآلة الحرب المصرية، التى أنجزت نصر العبور، بعيدة عن الدمارس أى تخليص الجيش المصرى من حرب أكتوبر سليا. فكما كتب الى الرئيس حافظ الأسد عند قبوله وقف اطلاق الناريقول: « انى لن اسمح بأن تدمر قواتى المسلحة مرة أخرى، أو أن يدمر شعبنا ومنشآته ».

وفي سبيل تحقيق هذا الغرض كان السادات مستعدا لدفع أي ثمن ! .

# مراجع الكتاب (أولا) مصادر أولية

#### ١ \_ وثائق رسمية:

- التقرير السنوى للأمين العام عن أعمال المنظمة ١٦ يونية ١٩٦٦ ١٥ يونية ١٩٦٦ ١٥ يونية ١٩٦٧ ١٥ يونية ١٠٥ اللورة الثانية يونية ١٩٦٧ ( الجمعية العامة ) الوثائق الرسمية ، الدورة الثانية والعشرون ، ملحق ١).
- عبد الجيد فريد: من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية 1972 \_ 1974 ( بيروت ، مؤسسة ( الأبحاث العربية ١٩٧٩ )
- \_ قال الرئيس السادات (أربعة اجزاء) \_ السكرنارية الصحفية لرئيس الجمهورية.
- ـ وثائق عبد الناصر ـ يناير ١٩٦٧ ـ ديسمبر ١٩٦٨ (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)
- عاكمة شمس الدين على بدران وؤه منها آخرين من الضباط السابقين والعاملين وصف الضباط أمام محكمة الثورة التي تشكلت بقرار جمهورى رقم ٢٢٠٩ لسنة ١٩٦٧ ، في قضية مؤامرة قلب نظام الحكم ، و بدأت جلسانها من ٢٢ يناير ١٩٦٨ .

#### ٢ ــ مذكرات شخصية:

البغدادى ، عبد اللطيف: مذكرات عبد اللطيف البغدادى ، جزءان ( المكتب المصرى الحديث ١٩٧٧ )

- \_ الحديدى ، الفرين صلاح الدين: شاهد على حرب ٦٧ (دار الشروق ١٩٧٤)
- ... السادات ، أنور: البحث عن الذات ، قصة حياتي ( المكتب المصرى الحديث ١٩٧٨ )
- \_ الشاذلي ، الفريق سعد الدين : حرب أكتو بر ( منشورات مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر بباريس ١٩٨٠
  - \_\_ الملك حسين: حربنا مع اسرائيل (بيروت: دار النهار للنشر ١٩٦٨)
- \_\_ سيد مرعى: أوراق سياسية ، ثلاثة اجزاء (الكتب المصرى الحدبت . ١٩٧٨)
  - \_ عبد الصمد محمد عبد الصمد: العشاء الأخير للمشير (القاهرة ١٩٧٩)
- \_ كوانت ، وليم : أمريكا والعرب واسرائيل ، عشر سنوات حاسمة ١٩٦٧ . \_ ١٩٦٧ ، ترجمة عبد العظيم حماد (دار المعارف ١٩٨٠). واسم الكتاب الأصلى : عقد من القرارات ، السياسة الأمريكية ازاء الصراع العربى الاسرائيلي ١٩٦٧ \_ ١٩٧٧ )
- \_ محمد فوزى ، الفريق أول: حرب الثلاث سنوات ١٩٦٧ ــ ١٩٧٠ ، مذكرات الفريق أول محمد فوزى (بيروت دار الوحدة ١٩٨٢)
- \_\_ محمود الجيار: الأسرار الشخصية لجمال عبد الناصر (روز اليوسف من ٣ نوفمبر ١٩٧٥ ـــ ٢٩ مارس ١٩٧٦
- \_ محمود رياض: مذكرات محمود رياض ١٩٤٨ ١٩٧٨ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٨١)
- مرتجى، الفريق عبد المحسن مرتجى: الفريق يروى الحقائق (بيروت: الوطن العربي)
- منير حافظ: التاريخ السرى لحكم جمال عبد الناصر (روز اليوسف من ١٢ ابريل ١٩٧٦ ــ ١٩٧٦)

### ٣ \_ دوريات:

- \_ الأهالى ١٩٨٣ \_ الأهرام ١٩٦٧ \_ ١٩٧٥ \_ الأخبار ١٩٦٧ \_ ١٩٧٥
- الجمهورية ١٩٦٧ \_ ١٩٧٤

### (ثانيا) دراسات عربية ومترجة

- الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة ، وقائع وتفاعلات (بيروت: سلسلة كتب فلسطينية ٥٩ أكتوبر ١٩٧٤)
- الندوة الدولية لحرب أكتوبر، القاهرة ٢٧ ــ ٣١ أكتوبر ١٩٧٥، مجلدان
   ( القاهرة ١٩٧٦)
- باليت، الجنرال د.ك.: الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة، العودة الى سيناء، ترجمة طلال الكيالى (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٥)
- حسن البدرى ، اللواء ، وآخران : حرب رمضان ، الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة ، أكتوبر ١٩٧٣ ، الطبعة الثانية (القاهرة ١٩٧٤)
- حسن مصطفى ، العميد الركن : معارك الجبهة المصرية فى حرب اكتو بر رمضان ١٩٧٣ ( بغداد ١٩٨٢ ) .
- ــ دور الجيش العراقى فى حرب تشرين ١٩٧٣ ، اعداد المركز العربى للدراسات الاستراتيحية (بيروت: (المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٥)
- -- صالح مهدى عماش ، الفريق أول: رجال بلا قيادة (حول اسرائيل) ، (بغداد: منشورات الثورة ١٩٧١)
- عبد الستار الطويلة: حرب السَّاقات الست (الهيئة المصرية العامة للكتاب)
- عبد العظيم رمضان ، الدكتور: المواجهة المصرية الاسرائيلية في البحر الأحمر (دارروز اليوسف ١٩٨٢)

- محمد على فهمى ، الفريق: القوة الرابعة ، تاريخ الدفاع الجوى المصرى (الهيئة الصرية العامة للكتاب ١٩٧٧)
- هيكل، محمد حسنين: الطريق الى رمضان، ترجمة يوسف الصباغ (بيروت: دار النهار للنشر ١٩٧٥)
- هيكل، محمد حسنين: خريف الغضب (بيروت ١٩٨٣ \_ الطبعة الرابعة)

## (ثالثا) مصادر ودراسات باللغة الأجنبية)

DAYAN, MOSHE: STORY OF MY LIFE (LONDON 1978) KISSINGER, HENRY: WHITE HOUSE YEARS (UNITED STATES OF AMERICC 1979)

MEIR, GOLDA: MY LIFE (NEW YORK, A DELL BOOK 1978) MOHAMMED HEIKAL: SPHINX & COMMISSAR (LONDON 1978)

THE INSIGHT TEAM OF THE SUNDAY TIMES: INSIGHT ON THE MIDDIE

EAST WAR (TIMES NEWSPAPER LIMITED 1974)

YAACOV BAR SIMAN — TOV: THE ISRAELI EGYPTIAN WAR OF ATTRITION, 1969 — 1970 (NEW YORK, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS 1980)

#### الفهـرس

| ص   |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 0   | _ تقديم                                  |    |
| ٨   | _ هزيمة يونية وسقوط النظام القديم        | •  |
| * * | _ اعادة بناء الجيش المصرى واستنزافه!     | ۲  |
|     | _ فشل محاولات تحويل الجيش المصرى الدفاعي | *  |
| 4.8 | الى هجومى ، وطرد الخبراء السوفييت        |    |
| ٤V  | _ خطة الهجوم: تحرير أم تحريك ؟           | ٤  |
| 71  | _ الطريق الى الحرب.                      | 0  |
| ٧٣  | _ المأزق السورى في المآذن العالية        | ٦  |
| ٨٥  | ــ الهجوم على خطة الهجوم!                | ٧  |
| 94  | ــ المواجهة                              | ٨  |
| 111 | _ الجيش المصرى بين الاقدام والاحجام      | 4  |
|     | _ الهجوم المصرى يوم ١٤ أكتوبربين الداعي  | 1. |
| 144 | الاقليمي والداعي القومي                  |    |
| 40  | _ المأزق المصرى في تغرة الدفرسوار        | 11 |
| ٤V  | _ الدور الأمريكي في حرب أكتوبر           | 14 |

مطابع الهيشة المصرية العامة للكتناب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٥/٧٣٢٥

1 S.B.N 977-01-4489-3



English S



بسعر رمزی جنیه واحد بمناسیة مهرجان القراءة للجمیع ۱۹۹۰



3

To: www.al-mostafa.com